



# ون عند المنافق المنافق

# تَأليْفُ بَجَرِ (الرحِنْ بَهِروي

ملتزم العابع والفصر مكتبة الانجلو المصرية 170 مارع عمد مريد — بالفاهرة 1970



#### مؤلفات

#### الدكتور عبد الرحمن بدوى

(أ) مبتكرات

۱ - الزمان الوجودی ع - الحور والنور

٧ - هموم الشباب ٥ - نشيد الغريب (شعر)

٣ ــ ممآة نفسي [ ديوان شعر ] ٦ ــ هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟

(ب) دراسات

١ ـــ الموت والعبقرية ٤ ـــ النقد التاريخي

٧ ــ دراسات فىالفلسغة الوجودية ٥ ــ مناهج البحث العلمى

٣ ــ المنطق الصورى والرياضى ٦ ــ في الشعر الأروبي المعاصر

### خلاصة الفكر الأوربي

۱ - نیتشه ه -- أرسطو

٧ ـــ اشبنجار ٧ ـــ ربيع الفكر اليونانى

٣ \_ شوبنهور ٧ - خريف الفكر اليوناني

ع ــ أفلاطون ٨ ــ فلسفة العصور الوسطى

الثالية الألمانية ( فى ثلائة أجزاء : فشته - هيجل - شلنج )

#### (ج) دراسات إسلامية

١ ــ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية .

٧ - من تاريخ الإلحاد في الإسلام.

٣ \_ شخصيات قلقة في الإسلام

```
ع ـــ الإنسانية والوجودية في الفكر العربي
                                        ه ــ أرسطو عند العرب
                                   ٧ __ المثل العقلمة الأفلاطونية
                                 ٧ ــ منطق أرسطو (٣ أجزاء)

 ٨ -- شهيدة العشق الإلهي (رابعة العدوية)

                       ٩ ــ شطحات الصوفية (أبو يزيد البسطامي)
                                     ١٠ ــ روح الحضارة العربية
                               ١١ __ الإنسان الكامل في الإسلام
                              ١٢ ــ التوحيدي: الإشارات الإلهية
                                 ٣٠ -- مسكويه: الحكمة الحالدة
                 12- فن الشعر لأرسطو طاليس وشروحه العربية

    ١٥ الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام

١٦- أرسطو طاليس: في النفس ( مع . الآراء الطبيعية ، لفلوطرخس
     وكتاب « النبات » ، ثم « الحسّ والمحسوس » لا بن رشد )
                                  ١٧ ــ ابن سينا : عيون الحكمة
                   1. - ابن سينا : البرهان ( من « الشفاء » ) ..
                             14 ـــ الأفلاطونية المحدثة عند العرب
                                      ٣٠__ أفلوطين عند العرب
                              ٢١ ــ المبشر بن فاتك : مختار الحريم
                                 ٢٢ ــ فلهوزن : الحوارج والشيعة
                                  ٧٣ - أرسطو طاليس والخطابة
                                 ٢٤ ــ ابن رشد: تلخيص الخطاءة
                                ٢٥ - مخطوطات أرسطو في العربية
                                           ٢٦ - مؤلفات الغزالي
```

۲۷ ــ مؤلفات ابن خلدون

٢٨-- أرسطو طاليس: في السهاء والآثار العلوية

```
«٢٥ حازم القرطاجني وأرسطو طاليس
                                               ٣٠ _ رسائل ابن سبعين
                               ٣١ ــ دور العرب في تـكوين الفكر الأورى
                  ٣٧_ أرسطو طاليس: الطبيعة (بشروحه العربية القديمة)
                              ٣٣٠ - ابن سينا: فن الشعر ( من ه الشفا ، )
                                          ٣٤__ الغزالى : فضائح الباطنية
                                     ٣٥__ رسائل الإسكندر الأفروديسي
                                       ٣٦_ أسين بلاثيوس : ابن عربي
                           ( ٤ ) ترجمات
                           الروائع المائة
                                   ١ __ آيشندورف: من حياة حائر بائر
                                                   ٣ __ فوكه: أندين
                                           ٣ __ جيته: الديوان الشرقي
                                           ع __ بيرن: أتشيل هاروك

    -- جيته: الأنساب الختارة

                                  ٣ __ برشت : دائرة الطباشير القوقازية
                            ٧ __ ثربنتس : دون كيخوته ( في ٤ أجزاء )
                                         ٨ __ دور نمات: علماء الطبيعة

 ٩ --- مشرحيات لوركا: ١. يرما -- عرس الدم -- الاسكافية العجيبة .

. ١ _ مسرحيات برشت: ٧ . الأم شجاعة وأولادها _ الإنسان الطيب في ستسوان
                                 ١١__ أيونسكو : الدرس _ بنت للزواج
                                               اشفيتسر: فلسفة الحضارة
                         بنروى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا
                                        ج. ب. سارتر: الوجود والعدم
                                     وينيه ويج: الفن والنور واللوحات
```



#### استهلال

حتى فى هذا العصر ، عصر الصناعة الفنية والإنسان الآلى ، لا يزال اللسعر مكان الصدارة بين الفنون ، لأن الحاجة إليه تنبئق من أعماق النفس الإنسانية ، بوصفه التعبير الحى المتجدد أبداً عن نزوعها إلى ما فوق الواقع وعن إحساسها بالروابط المستسرة بين ظواهر الطبيعة ، وعن مشاركتهافى سر الإبداع والخلق ، وعن تعاطفها مع سائر بنى الانسان ، وعن خفايا العواطف التي يتميز بها الانسان من سائر السكائنات .

والشعر المعاصر الأوربي يمثل هذا العصر: بما فيه من قلق بالغ على مصير الانسان بعد ازدياد آلات الدمار الشامل إلى حد يخشى معه حتى على عبرد الوجود الانساني بأسره ؛ وبما أحرز من تقدم صناعي هائل جعل الكامة العليا للآلة والكم والاقتصاد ؛ وبما يضطرب فيه من مذاهب اجتماعية متلاحمة تتوزع العالم بأسره فتجر في تيارها العاصف المتلاطم مختلف النزعات ، وبما تميز به مر صراع دموى على المستوى العالمي في حربين ضروسين لن تزول آثارها أبداً.

وهذا القلق الكلى هو السبب فى قيام اتجاهات متطرفة إن فى الشكل وفى المحتوى ، نشداناً للجدة بأى ثمن ؛ وتبرماً بالماضى مهما يكن ، وتعبيراً عن اليأس الانسانى البالغ ، ومظهراً من مظاهر دور الخريف ، بل الشتاء فى سير هذه الحضارة . غير أن تاريخ الفكر الانسانى قد دلنا على أن المصير المحتوم لكل الاتجاهات التى لا تقوم على أساس راسخ من القيم الحقيقية هو الزوال السريع والنسيان ، مهما تلاً لابريقها الخاطف فى فترةمن الزمان .

وفى الدراسات التى يتضمنها هذا الكتاب سيحد القارىء الأنماط الكبرى لهذه الاتجاهات على اختلافها ، ولعله سيتساءل معى عند الفراغ, من قراءتها:

لكن ماذًا سيبتي على المدى الطويل من هذه الأتجاهات؟

ولعل الجواب عنده أن يكون مثل الجواب الذي وصلت أنا إليه به. ألا وهو: قليل جداً جداً !

القاهرة ١٩٥٩ -- ١٩٦٥

عبد الرحمن بدوى

## الشاعر راكه في مصر

حج إلى الينبوع الذى تنبئق منه الأسرار ، وانطلاق إلى دنيا من النوو الصافى فى تعارض حاد مع الوسط الذى حى فيه .

وبحث عن أحساس جديدة قادرة على خلق قُـشْعريرة خصبة في نفس تخشى الجمود، ونفوذ في مستور يستهويه فيه أنه مستور.

\* \* \*

تلك كانت رحلة الشاعر المانى المعاصر ( ١٨٧٥ – ١٩٢٦) رينر ماريا ولك Rainer Maria Rilke إلى مصر سنة ١٩١١. وإنها لتشغل مكانة عمتازة بين رحلات هذا الشارد الذي أمضى عمره راحلا ، سعياً وراء ما هو أصيل . إن نوعاً من الاستقطاب المرهف يبهظ كاهله فلا يملك إلا الانجذاب بالأضداد الفزيائية والروحية على السواء ، فالفزيائي والروحي كلاها متوقف على الآخر .

-1-

إنه شاعر «الفقر والموت» ، فكيف لا يحلم بزيارة تلك الأراضى التى يهيمن عليهاسر الموت منذ ستة آلاف سنة ، والتى وجد فيها نذر النفس للفقر أول محاولة للوفاء به لدى آباء الصحراء الرهبان ؟ إنه المتنفى بالملائكة ، فكيف لا يزور ديار ذلك الدين الذى تاعب الملائكة فى تكوينه دوراً رئيسياً ، فقد بشر بكتابه ملك ، وحمل الوحى إلى نبيه ملك !

لقد سبقته زوجته كلارا Clara إلى القيام بهذه الرحلة وكشفت له عن بعض مفاتن هذه الأرض الحافلة بالأسرار ، أرض مصر . وها هو ذا فى يناير ١٩٠٧ يصور لنفسه فى خياله ماتقوم به زوجته فى الواقع . فيتابع بالذهن رحدها إلى مصر . وهاهو ذا فى ثلا دسكو پولى Villa Discopoli

بجزيرة كاپرى Capri تجاه نابلى ينحنى على أطلس يتبين فيه ( ذلك النهرالذى يصنع المعجزات ؛ ويبدولى - كما قال - أنه يروى قصة آلهة هذه الأرض وأصول الألوهية المستورة التى لن يبلغها بشر ، الأصول التى ترجع إلى جموعة من البحيرات لا ينضب معينها قد ارتفعت هناك ، وتروى طريقه الطويل الشديد الذى يتقدم أبداً وفى تقدمه ينتج الآثار نفسها أينما سار ، ثم ينتشر على هيئة فروع ، هى آلهة صغرى ، بها تفرغ كل حضارة وتصبح مطموسة المعالم » . (من رسالة إلى كلارا رلكه زوجته فى ٢٠ من يناير سنة ١٩٠٧) فصر إذن هى أول أرض الآلهة فى خيال صاحبنا رلكه . وهؤلاء الآلهة يبدؤون قليلى العدد ثم يتكاثرون كلما ضعفت قوتهم وتضاءل سلطانهم والحضارة حينما تبدأ فى الذبول والانحلال . وتلك ملاحظة وجيهة أبداها ولكه بالنسبة إلى مصر ، وتنطبق على كل حضارة .

وأكبر هؤلاء الآلهة : النيل نفسه ، هذا النهر الجوهرى ، أعنى أنههو الذي يصنع جوهر أرض بمصر . ﴿ وَإِنّه ليتشخص تشخصاً حقيقياً وكا أن له مصيراً وميلاداً غامضاً وموتاً طويلا متطاولا ، بينهما حياة هائلة ممتدة نبيلة تحمل على العمل كل من يقترب منها ، طوال آلاف السنين ، حياة عظيمة جداً ، تعلو عن الإدراك (رسائل من الستين ١٩٠١ – ١٩٠٧) .

وهو يقارنه بنهر الفلجا: أماهذا فلا شخصيةله ، إنه ليس إلا طريقاً طويالا خلال أرض سامية هي روسيا ، الهها الذي في تغير مستمر .

وفى مقابل هذه الحياة الرائعة التى يهبها النيل هنا لك الصحراء ، مائعة مطموسة المعالم ، لابداية لها ولا نهاية . إنها شىء غير مخلوق ، ومساحات فسيحة ترتفع وتفصح عن حضورها دائما ، وبعدمها تضايق السهاء . ولقد تأثر رلكه بالصحراء أيما تأثر . وخلبه فيها انعكاس السهاء عليها .

وبعد أن استعرض في مخيلته العناصر الكبرى في الأرض المصرية ، والته يستمثل آثارها القديمة : ﴿ ورأس أبي الهول الكبير ، الذي يرتفع بصعوبة من انتفاخه المتواصل ، هذا الرأس وذلك الوجه اللذان بدأ الناس صياغتهما إفي المقدار . أما التعبيروالرؤية والمعرفة فقد اكتملت على تطاول السنين على شحو مخالف لنحو الناس » (المرجع نفسه ص ١٦٥) . ذلك أن ولكه لاينظر إلى الآثار المصرية إلامن خلال الروابط الزمانية بمرتبة السرمدية ، وهذه إذن تؤلف بهذا جوهرها الحق ، فأبو الهول مثلا ليس ذلك الأثر الذي عاون في صنعه بحات معين . بل هو أولا وقبل كل شيء ذلك الأثر الذي عاون في صنعه الرمان . إذن لقد اشترك في عمله فنانان : الفنان البشرى ، ثم ذلك الفنان العظيم الآخر ألا وهو الزمان . فلم يعد مجرد حجر منحوت ، بل صار كائناً العظيم الآخر ألا وهو الزمان . فلم يعد مجرد حجر منحوت ، بل صار كائناً حياً «شاهد أصباح آلاف الايام ، وأمواج الرياح ، ومالا يحصى من النجوم عناك أبداً » (المرجع نفسه ، ص ١٦٦) .

وليس «الرمان» وحده ، بل هناك «المكان» ، المكان الممتد الفسيح على الأرض وفى السموات ، وبتزاوجه مع الرمان يؤلف نسيج الحياة الأبدية التى ينعم بها أبو الهوال وكل أثر مصرى .

وتلك هي الصورة التي كونها رلكه لنفسه عن مصر قبل أن يرحل إليها. على أنه مما يدعو إلى أسفنا أن رسائل كلارا رلكه إبان رحلتها إلى مصر غيى أنه مما يدعو إلى أسفنا أن رسائل كلارا رلكه إبان رحلتها إلى مصر غم تنشر بعد ولم نستظع الاطلاع على أصولها الخطية إن كانت قد بقيت. ولهذا تعوزنا البيانات الدقيقة في هذا الموضوع. وكل ما فعلته أنها رحلت إلى مصر في نهاية سنة ١٩٠٦ برفقة جمع من الاصحاب والصواحب، للقيام بمهمة فنية. إذ ذهبوا إلى مصر للتتلمذ على أعظم مدرسة نحت عرفها تاريخ الفن. وقد قال زوجها في هذا الشأن: «إن المصريين أعظم الفنانين في ميدان الفنون وقد قال زوجها في هذا الشأن: «إن المصريين أعظم الفنانين في ميدان الفنون

التشكيلية (راجع كتاب كترينا كبنبرج: «رينر ماريا راكه»، ص٢٦٥، التشكيلية (راجع كتاب كترينا كبنبرج: «رينر ماريا راكه»، ص٢٦٥، الباريس سنة ١٩٤٢). وكانت زوجته نحاتة ممتازة عاشت مع فنانى ڤورپسڤيده Worpswede

#### ۲

وليس من شك فى أن هذه الصورة ستظل أجمل صورة فى خيال رلكة عن مصر ، لا لائن الواقع قد خيب أمله فيما بعد ، ولكنه حلم الشاعر الذى, لا يمكن أبداً أن يجاريه الواقع أو يدانيه .

ويزعم بعض الباحثين أن بلاد اليونان هي التي قادت ركم إلى مصر . كنه لو صح هذا ، لكان من الغريب أن يفضل رلكه زيارة مصر ويعدل عن زيارة اليونان ، فني سن الثلاثين خطرت بباله فكرة زيارة اليونان ، بيك أنه عدل عنها بعد قليل ، ولم يزر بلاد اليونان أبداً ، لهذا نرى نحن — على عكس أولئك — أنه ماكان له أن يعدل عن زيارة بلاد اليونان لو أنها هي التي قادته إلى مصر . أو كان على الاقل قد قام بالرحلتين مماً ، فعدوله عن زيارة بلاد اليونان هي عندنا أبلغ دليل على أنه ليست اليونان هي التي جرته إلى زيارة بلاد اليونان هي عندنا أبلغ دليل على أنه ليست اليونان هي للبلاد اليونان والعقل الهليني المنطق المحسكم والمرء لا يستطيع في الوقت للبلاد اليونان والعقل الهليني المنطق المحسكم والمرء لا يستطيع في الوقت نفسه أن يقيم (الصلاة على الأكروبول ) و «الصلاة عند سفح الأهرام » . وكان راكه يفهم هذا التمييز جيداً ، ويعلم عن نفسه أنه ليس شاعراً يوناني النزعة ، مثل جيته أو هيلدرلن . لهذا كان عليه إذن أن يختار بين مصر واليونان : بين عالم الائسرار ، وعالم البراهين المنطقية .

واختار رلكه . اختار مصر. وقبلأن يصل إليها عرج قبلها على الجزائر وتونس؛ فكان ذلك إعداداً أولياً هيأ لهالالتقاء بدار الإسلام ودنيا العرب. وها هو ذا يدرس الإسلام ، وينشىء قصيدة عن رسالة النبي محد يكشف فيها

عن إعباب شديد به ، وقد نظمها في المدة من ٢٢ أغسطس إلى ٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧ بعنوان : ﴿ رَسَالَةٌ عِمْ ﴾ .

رسالة محمد

لما تبدى اكمكك الكريم الطاهر ذو الملامح المعروفة والنور الباهر ـ تبدى رائعاً له فى خلوته ـ خلع كل كبرياء وخيلاء ؛ وتوسل إلى < التاجر » ـ وقد اضطرب

بَاطنه إثر أَسْفاره \_ توسل إليه أَن يبقى ، لَمُ يَكُن قارئاً \_ وها هىذى ﴿ كُلَّةٍ ﴾

کلة عظیمة حتی علی حکیم لکن الملك وجهه بمهارة إلى ما كان مسطوراً فی لوح ولم ييأس ، بل ظل يودد دائماً : اقرأ الله فقرأ ، حتى النحني الملك

وأصبح ممن يعرفون كيف يقرءون يعرفون كيف يقرءون

و يستمعون ويتمون ( الرسالة ) .

ولسنا ندرى ماذا دفع رلكه إلى كتابة هذه القصيدة: أهى من أثر قراءة السيرة الرسول ؟ أم هى محاكاة لجيته فى ( الديوان الشرق للمؤلف الغربى » ؟ ليس لدينا بيان عن الدوافع التى تحت تأثيرها نظم رلكه هذه القصيدة التى صاغ فيها مضمون سورة (العلق». وهى تدل — على كل حال - على مدى تأثر رلكه بالإسلام.

وعن رحلته إلى الجزائر لم يترك لنا أثراً . أما عن رحلته إلى تونس ، ففي وسائله البيان الوافي . رحل إلى تونس في ديسمبر سنة ١٩١٠ ، فزار مدينة تونس. وطاف بأسواقها الغنية بعروضها ومتاجرها وأقشتها المتعددة الألوان وشاهد الذهب يرف طوال النهار ، أما في الليل فلا يضيء غير مصباح متحير " ويسود المكان جو ﴿ أَلْفَ لَيْلَةُ وَلَيْلَةً ﴾ ، فما أن ينبلج الصبح حتى ينفذ نور الشمس من خلال سقوف السوق فيحيل الألوان : فالأخضر يصبح شفافاً ٤٠ والأحمر ينقلب حاراً ، واللازوردي يجلله الخشوع والاستسلام . ويتجول في سوق العطارين وقد تعرف فيه بعطار لا تصافحه اليد حتى تظل معطرة النهال كله . — وفي رسالة مؤرخة من القيروان بتاريخ ٢١ من ديسمبر سنة ١٩١٠ يكشف ولكه عن جانب آخر من جوانب الشرق الإسلامي : جانب التصوف والتقوى والزهادة . فهو يقول عن القيروان إنها مدينة مقدسة ، تأتى بمد مكة مقصداً للحج عند اللسلين (كذا تصورها راحكه من تصويرات أهل تونس) · لقد أنشأ هاسيدى عقبة (١) ، أحد الصحابة وفيها مسجد جامع عظيم. استخدمت في بنائه أعمدة كثيرة من آثار قرطاجنة والمدن الساحلية الرومانية. والفينيقية لتحمل سعفاً من خشب الأرز وقباباً بيضاء . ولا يحيط بالمدينة سوى السهول والمقاير ، لهذا تبدت له كأن الموتى يحاصرونها . إنهم راقدون. حولها نزدادون دائمًا ولا يتحركون أبداً .

(۱) عقبة بن نافع بن عبد قيس لفهرى ، ولد على مهد الرسول صلى الله عليه وسلم . قالمه ابن عبدالبر و الإستعاب ( ج٣س٥٠٧ ، نهضة مصر ) : لاتصح له صحبة . ولاءعمرو بنالعاس. افريقية (تونس)سنة ٤١ هـ وقتل عقبة ننافع سنة ٣٦ هـ معدأن غزرا السوس الأقصى ، قتله كسيلة بناريم .

ومنظر هذه المدينة الإسلامية ( المقدسة ) يثير فى نفسه خواطر عن الإسلام . إنه متأثر كل التأثر ببساطة الإسلام وحيويته . والنبى لا يزال سائداً آثره كما كان فى الماضى ، والمدينة مدينته وكأنها قطمة من دولته .

ولقد تركت هذه الرحلة إلى الجزائر وتونس فى نفسه أثراً قوياً ، لكنه مضطرب ، فيه تجتمع الأضداد كلها : الجديد والمألوف ، الغريب والممهود ، وكلها تتشابك تشابكا يجعله عاجزاً عن التعبير عن نفسه وانطباعاتها ، كا اعترف بذلك فى رسالة له إلى الناشر كبنبرج فى ٤ من يناير سنة ١٩١١ ، لكنه مغتبط كل الاغتباط بهذه الرحلة التى استشرف منها على عالم غريب صار الآن أشوق مايكون إلى النفوذ إليه والتلبث طويلا فيه .

#### ٣

هذا العالم الجديد الغريب سيجده بأجلى صوره وأعمق معانيه في مصر، لكنه هنا لا يجذبه الاسلام وآثاره والعصر الوسيط وماخلفه ، بل العصر الفرعوني القديم . ومن الغريب حقا أنه لا يقول - في رسائله وقصائده - كلة واحدة عن الآثار الاسلامية في مصر، ولا عن الحياة الاسلامية فيها . وهو لاشك شاهدها في القاهرة . لـ كن يبدو أن مصر الفرعونية قد استغرقته استغراقاً تاماً بحيث حجبت عنه روعة مصر الاسلامية .

لما فرغ رلكه من رحلته في الجزائر وتونس ، عاد إلى باريس. وسرعان ما ارتحل منها إلى نابلي ، وإنه ليشعر الآن أن روح الشرق قد استولت على كل نفسه ، وها هو ذا يقول لكاترينا كبنبرج K. Kippenberg كل نفسه ، وها هو ذا يقول لكاترينا كبنبرج المام الاستولت على ناشركتبه في رسالة مؤرخة في ٤ من يناير سنة ١٩١١ — إنه يشعر بأن عالم الشرق بدأ يتفتح له ، وإنه لم ينخدع فيما توقعه من الشرق ، لكنه شعر بنفسه مبتدئاً في هذا العالم الغريب عنه ، الذي يصل إليه منه نداء قوى أصله في عليين .

وفى السادس عشر من شهر يناير سنة ١٩١١ أبحر الشاعر إلى مصر . قبلغ الاسكندرية في التاسع ، ومنها استقل القطار فوراً إلى القاهرة حيث نزل في فندق شبرد « القديم » الذي احترق في يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٢ .

وفى الغداة (العاشر من يناير سنة ١٩١١) بدأ رحلته إلى الصعيد على ظهر الباخرة « رمسيس الأكبر ». وقد كانت زيارة الصعيد وآثاره أجمل ما تكون ـ ولا تزال ـ على ظهر باخرة نيلية ، وكانت هذه الطريقة على كل حال هى المحببة عند كبار السائحين ، فهى أحفل بالمفاتن الطبيعية ، وأكثر شاعرية من السفر بالسكك الحديدية .

ولنتابع الشاعر إذن منذ البداية ؛ ها هو ذا في اليوم الأول ( الماشرمن يناير سنة ١٩١١ ) على ظهر الباخرة « رمسيس الأكبر » التي سارت تهادى في النيل حتى وصلت أمام البدرشين عند الظهر ؛ فألقت مراسيها . ونزل السائحون لزيارة آثار عاصمة مصر القديمة ، منف . وركبوا الخيل خلال أشجار النخيل ليصلوا إلى تمثال رمسيس الثاني ( ١٢٩٨ – ١٢٣٢ قبل الميلاد ) الذي كان يرقد هناك منذ آلاف السنين ، وظل كذلك حتى نقل أخيراً في سنة كان يرقد هناك منذ آلاف السنين ، وأقيم واقفاً بعد أن أجريت عليه ترميات كثيرة . فالتمثال قبل ترميمه وكما شاهده رلكه كانت تنقصه القدم اليمني ، وقد قطعت ساقه اليسرى فوق السمانة .

وعند المغيب عاد رِلكَه وجميع السائحين إلى الباخرة ، وفي اليوم التالى (١١ / ١ / ١٩١١) كانت الباخرة عمر سريماً ببلاد الصعيد: بني سويف عادنها البيض وقصرها الأخضر (أي قصر ؟ لا ندري) ثم البيوت المبنية باللبن التي تغوص في ملكوت التراب ( «رسائله» ج ١ص٢٩٥) وعديد من باللبن التي تغوص في ملكوت التراب ( «رسائله» ج ١ص٢٩٥) وعديد من

القرى الراقدة فى ظلال النخيل ؛ وأديرة قبطية صغيرة ، ومحاجر وجبال . وها هو ذا يتأمل بإعجاب كل ما يتراءى أمامه على جنبات الوادى الخصيب ، من حياة الطير إلى سلاسل القرى الهزيلة السكابية الرتيبة ، وهى تتعاقب على عجرى النيل الرائع الخالد ، كما يشاهد من مكانه فى الباخرة جماعات الرعاة والتجار ، ومواكب الجنازات وهى تتدافع ، وصور القنوات وهى تتحرك ببطء فى اتجاه عمودى ، وطائراً جارحاً يقف على لسان مرتفع : كل هذه يتلقطها دلكه من المناظر المصرية التى تتوالى أمام ناظريه . وأكثر ما يجذبه وردى ، وأخضر الحقول الذى يستطيع أن يتحول إلى وردى ، وأخضر الحقول الذى يشبه أخضر الصور المصغرة عاد نظر إلى والا عمر الذى يرف كالا حجار الكريمة . وكأن رلكه إذن قد نظر إلى مشاهد أرض الفراعنة بعين الفنان التأثرى . والمنظر المصرى بطبعه غنى بالا الوان ، والزاهى منها بخاصة ؛ إنه سحفونية من الا الوان ، وهذا هوالسبب فى أن الرسم بالا الوان قد ازدهر فى مصر ازدهاراً رائعاً منذ أقدم عصورها.

ووصل شاعرنا إلى الأقصر في ١٧ من يناير سنة ١٩١١ فأمضى بها ثلاثة أيام ، زار أثناءها معبد الاقصر بأعمدته اللوتسية الشكل. وهو المعبد الذي أنشأه أمينوفيس الثالث (سنة ١٤٠٥ ـ سنة ١٢٧٠) من الاسرة الثامنة عشرة . وتوالت فيه طقوس عبادات مختلفة : مصرية وغير مصرية . كان معبداً لامون ، يتحرك إليه في موكب رائع على النيل ، وفي معيته حاشية طويلة من الآلهة الأخرى تحمل زوارقها المقدسة ، الزاهية بالذهب والاحتجار الكريمة ، على مراكب كبيرة . وعلى طول الشاطىء كان المغنون والراقصون يصحبون الموكب . أما في العهد اليوناني (الهليني) فقد حلت والراقصون يصحبون الموكب . أما في العهد اليوناني (الهليني) فقد حلت على عبادة أمون ـ عبادة يونانية مصرية . ثم جاء الرومان فأقاموا في المعبد

مذابح كرسوها لعبادة الامبراطور. وجاءت المسيحية فأقامت أحمدة كنائسها على الجانب الشرق من المعبد. ويربط هنا المعبد بمعبد الكرنك طريق الكباش ويبلغ ثلاثة كيلو مترات.

لهذا لم يكن عجيباً أن يسمى ولكه هذه البقعة ذات المعابد باسم عالم معابد الكرنك > ( وسائل ج ١ ص ٢٩٧ ) . ( معابد الكرنك > ( وسائل ج ١ ص ٢٩٧ )

فتوقف أمام هذا العالم العظيم يشاهده ، ويعاود ثم يعاود مشاهدته في أول أمسية قضاها ، وفي مساء اليوم التالي على ضوء القمر ، فتأثر بهذا السحر الذي لايبلغ مداه التعبير ، وصاح : « إلهي ! إن المرء ليحشد خاطره. ويتأمل بكل مالإيمانه من إرادة ، والعينان مسلطتان على الداخل — لكنه مع ذلك يذهب بعيدا ويمتد إلى كل ناحية ( والله وحده هو الذي يستطيع أن يحيط بمجال الرؤية هذا ) — هناك عمود كأسى الشكل، وحده ، استطاع البقاء ، لا يقوى النطر على استيعابه ، فهو فوق النظر ؛ إنما يستطيع المرء في الليل إدراكه على نحو من الأنحاء ، مع النجوم ، وفي خلال لحظة يصبح إنسانيا يستشعر المرء منه تجربة حية » ( « الرسائل » ج ١ ص ٢٩٧ ) .

ورلكه يشير هنا إلى عمود تحرقه، الملك الحبشى، وسنرى عما قليل كيف أن هذا العمود المتوحد الهائل سيوحى إلى رلكه بقصيدة من أجمل قصائده.

نحن الآن فى الكرنك ، فى عالم من المعابد ، على الشاطئ الشرقى من مساحة طولها ١٠٤٠ م وعرضها ٢٥٠ م تضم داخلها معبداً ، و ١٠ مداخل ( پيلون ) ، وبحيرتين مقدستين ، وطرق آباء هول وكباش وبوابات وأسواراً وفى المعابد مالا يحصى من التماثيل والأعمدة والمسلات . يدخل المرء من الناحية الغربية ، ويمر فى طريق الكباش ، ويخترق أول فناء ثم يدخل معبد أمون . وهو معبد يمتد تاريخه إلى أكثر من ١٥٠٠ سنة ، ولهذا خلا من

وحدة المعهر، فجاء مجموعة من الأبنية والمخططات تبدأ من الدولة الوسطى، ( ٢٠٠٠ إلى ١٧٨٥ ق. م ) وتستمر حتى عصر البطالسة. وأول تخطيط يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة ، لكن لم ببق منه إلا أثر ضئيل جداً. أما المعبد الكبير فكانت مساحته أربعين متراً مربعاً ، ولم يبق لدينا إلا أثر تخطيط هذا المعبد. ثم جاء تحتمس الأول ( سنة ١٥٣٠ — سنة ١٥٢٠ ق.م) فأحاط مكان هذا المعبد بسور واحد أنهاه ناحية الغرب بالمدخل الرابع ، وأمام هذا المدخل أمربا قامة مسلتين لاتزال الجنوبية منهماقائمة . ومن بعده أضاف تحتمس الثالث ( سنة ١٥٠٥ — سنة ١٥٤٠ ق.م ) مسلتين أخريين زالتا . ثم أضيف مدخل خامس ناحية الشرق . وجاءت الملكة حتشبسوت (سنة ١٥٠٥ ق.م ) أمين بوابتي المدخلين الرابع والخامس ، لاتزال الشمالية منهما موجودة ، أما الجنوبية فقد بقيت منها بقية بالقرب من البحيرة المقدسة ،

وتكنى هذه البيانات الموجزة لتعطى فكرة عن عالم المعابد هذا الذى. سحر دلكه سحراً لم يظهر أثره الشعرى إلا بعد هذه الرحلة بتسع سنوات وهو فى خلوة بقصر برج \_ على \_ الإرشل ، القريب من زيورخ فى سويسرة وذلك فى مجموعة من الشعر نشرت بعد وفاته بعنوان « من آثار الكونت لك فى محموعة من الشعر نشرت بعد وفاته بعنوان « من آثار الكونت لك فى مدائرة قصائد »

Aus dem Nachlass des Grafen C. W. Ein Gedichkreis. وقصة هذه المجموعة الشعرية قصة مثيرة ، لهذا يحس بنا أَنْ نرويها :

فنى شتاء ١٩٢٠ ـ ١٩٢١ دعى رلكه إلى قضاء بضعة أشهر فى قصر برج ـ على ـ الإرشل . وهناككان وحيداً ، فى مناجاة لنفسه دائمة . وإذا ألله يتخيل فى وحدته أن أحد الأجداد الذين سكنوا هذا القصر مثل أمامه وجلس على المدخنة وأنشأ يقرأ أمام رلكه من مخطوط فيه أشعار ، نسخها،

رلكه فيا بعد ، وهي المجموعة التي سميت باسم ( من آثار الكونت ك. ف وركه يسمى هذه القصائد ( ألاعيب شعرية ) . وطذا لم يشأ أن ينشرها أثناء حياته . وإنما نشر منها القصيدة الخاصة بـ ( الكرنك ) في « التقويم السنوى لمكتبة إنزل > المتعاها سنة ١٩٢٣ ، نشرها بغير توقيعه وكان قد وعد ناشره بها ، حينها زاره في خلوته في برج \_ على \_ الارشل يومي ٢٢ و ٢٤ من يناير سنة ١٩٢١ وفي الرسالة التي بعثها مرافقة لهذه القصائد لما أن أرسلها إلى الأميرة فون تورن وتاكسيس في ١٩٢١/٢/١ المحمدة القصائد ( ليست إياه )، لكنه يلفت نظرها بخاصة إلى القصيدة الخاصة عصر ومطلها : ( كان ذلك في الكرنك ) ويوصيها بها توصية خاصة .

والواقع أن هذه القصيدة هي أجمل مافي المجوعة . وفيها يصف رلكه انطباعات زيارته لمعبد الكرنكفي المساء على ضوء القمر الساطع ، وبصحبته مهيلانه . استهل رلكه هذه القصيدة بقوله :

دكان ذلك في الكرنك . إلى هناك ذهبنا على فرس هيلانة وأنا ، معد عشاء سريع وتوقف الترجمان : هنا طريق آباء الهول - ، آه ؟ المدخل : لم أغص من قبل في عالم جديد مثل هذا ( أهذا ممكن ، أيتها العظمة ، لقد عظمت في نفسي عظماً مفرطا ! ) السفر ، هل هو البحث ؟ الآن ، قد أصبح غاية .

والحارس عند المدخل أشعرنا بقشعريرة المقدار : فلكم كان صغيراً إزاء ارتفاع البوابة المتواصل ا والآن ، وطوال العمركله ، العمود \_ ذاك العمود \_ ذاك العمود ! أليس كافيا ؟ إن التدمير جعله على حق : لقدكان أعلى من أى سقف . ولكنه بق حاملا ليل مصر > .

وفي هذا المطلع يشير رلكه إلى الآثار الكبرى التى استرعت انتباهه يد المدخل ، وخصوصاً د العمود ، ويقصد بالعمود هذا العمود الوحيد الباقى من سلسلتين من الأعمدة أمن باقامتهما الملك الحبشى تحرقه ( ١٩٠٠ ١٦٠ ق. م ) تمتدان أمام قاعة الأعمد في معبد أمون الكبير . بتى هذا العمود وحده ، ويبلغ عشرين متراً في الطول ، وتاجه عرضه ه أمتار ، ويتفتح رأسه في مواجهة السماء كأنه يحملها . والشاعريرى في مجرد بقائه رمزاً : ومناً على العظمة المتوحدة التى تبتى رغم صروف الزمان ، تبتى وحدها مستقلة عن تيار الجاهير ، إنه رمن لحياة دلكه نفسه ، هذا المتوحد الأكبر الذي يعيش منفصلا عن الدنيا المحيطة به ، منطوياً على نفسه في تأمل عميق . في من الزمان ،

هذا العمود المتوحد ، عاد رلكه فأشار إليه في السوناته الثانية والعشرين. من « سوناتات أورفيوس » - حيث قال :

> «آه! ناقوس البرنز الذي يطرق كل يوم بلسانه رتوب الحياة اليومية أو عمود الكرنك، العمود، العمود الذي بتي بعد زوال معابد شبه خالدة.

وإذن فمن بين روائع الآثار في الكرنك والأقصر سيستحوذ هذا العمود بخاصة على فكر رلكه ، ويظل منقوشاً في ذاكرته ، فيخطر

بباله دائماً كلما وردت كلمة عمود · ذلك أن العمود المصرى يختلف اختلاافاً بينا عن كل عمود آخر : يونانى أو رومانى أو قوطى . فالعمود المصرى رائع الكتلة ، يبدو وحده تمثالا . وبتاجه الذي على هيئة كأس يبدوكا نه يحمل السماء وهويتوجه إليها بينما القبة البيزنطية ثم العربية تتجه إلى لأرض، وبينما العمود اليونانى يغوص فى التربة ، وبينما العمود القوطى نحيل هزيل ، العمود المعرى يحمل السماء فى كأسه ، ويضم أسرارها بقوة وامتلاء .

ولنعد إلى قصيدة ﴿ الَّـكُرِنكُ ﴾ :

إوالفلاح الذي كان يرافقنا
 ظل في المؤخرة . لقدكنا في حاجة إلى وقت
 لتحمل أثر هذا ، إذ كان أثراً شمه مدم.

أثر ﴿ الوقوف وحده › في الوجود الذي نفني فيه . — لوكان عندي ولد لأرسلته إلى هناك ، في نقطة تحول العمر التي فيها يكرس المرء نفسه للحق وحده ﴿ إِنه هناك ، ياشارل ، انفذ من ﴿ المدخل ›

وتوقف لتتأمل ... 🕥

لم يكن في هذا غناء لنا - كيف ؟ أما أننا احتملناه ، فذلك كان كثيراً لكلينا .

> أنت المريضة فى ملابس السفر ، وأنا راهب فى نظرياتى .

. ومع ذلك رفقاً ! هل تعرفين البحيرة . التي جلست على حفافيها تماثيل قطط من الجرانيت .

حدود - حدود ماذا ؟

كان للرء محصوراً في المربع السحرى .

فلو لم يتدافع خمسة من ناحية

(وأنت أيضاً كنت تنظرين حواليك ).

لكانت على حالها: قططاً متحجرة خرساء ، -

لكانت عقدت الجلسة.

لقدكان كل هذا مليئًا بجو المحاكم.

هنا سحر البركة ، وهناك على الشاطئء جعرانات هائلة .

وعلى طول الجدران ملاحم

الملوك : محكمة (١) . وفي الوقت نفسه

براءة لم يسمع بمثلها .

وامتلائت النماثيل بنور القمر ، واحداً إثر آخر

لقد كان نحتاً مارزآ

واضحاً في طبيعته التي على شكل صحفة

كأنه آنية ، فيها صنع

مالم يستر أبداً ولم يقرأ :

سر العالم ، وفي جوهره من السر

ما يجعله لايستطيع التكيف مع ﴿ الصيرورة سرا ؟ !

كان الكل يتصفحون كتباً (٢) : لكن أحداً لم يقرأ

في كتاب أوضح مما هنا – ،

<sup>(</sup>١) محكمة التاريخ التي تعقدها هذه الآثار ، بالوقائع التي ترويها وماجري للملوك .

<sup>(</sup>٢) يقصد كتب دلائل الآثار ، ورلك يسخر منها لأن المشاهدة المباشرة أهم من معرفة أسماء هذه الآثار .

(ما الداعى إلى البحث عن اسم!):
إن مالا يقدر كان بمقدار
التضحية ... أوه! انظر ، ماقيمة الملك
إن لم يتقدم للتضحية ؟
الأمور تجرى ، ساعدها
في مجراها. لكن حذار
أن تتسرب حياتك من ثقب
لكن كن دائماً الواهب المعطى .
البغل والبقرة في المكان الذي فيه صورة الملك ،

يتناول بهدوء ويبتسم . إن روح قداسته لم تنطفىء أبداً . إنه يأخذ ويأخذ بيد أن هذا الاعتدال إنما قصد بهأن تحتضن الأميرة زهرة اللوتس ، بدلا من تمزيقها

قطعت كل ممرات القرابين و « الأحد » يلملم نفسه بصعوبة والأسابيع الطوال لاتفهمه · — وهناك الإنسان والحيوان ينحون جانباً المكاسب التي لايعرفها الله · والأشغال ، حتى لو كانت شاقة ، فلا بد من تذليلها يعملها المرء ويعاود العمل ، فتصبح الأرض سهلة البلوغ ومن يعط القيمة هو وحده الذي يتخلى ويزهد >

تلك هي قصيدة الكرنك ، التي أودع فيها رلكه كل انطباعاته ، في لغة مستسرة غريبة صعبة على الفهم ، قابلة للعديد من التأويلات. والموضوعات الرئيسية التي تناولها فيها هي : البقاء ، العظمة في التماثيل ، السر ، التضحية والزهد — وهي موضوعات تسرى عروقها في شعر رلكه كله. إلا أنه لا يشعر بعطف نحو القطط المنحوتة ، والتي كانت مقدسة لإلاهة السرور ( بستيت » بعطف في بوبسطة ، وهي قطط في آذانها حلق . والإلهة « بستيت » إلهة سماوية ، في بوبسطة ، وهي قطط في آذانها حلق . والإلهة « بستيت » إلهة سماوية ، لأن السماء كانت صورتها مؤنثة ، وفي بوبسط كانت السماء تعبد على هيئة قطة سميت بستيت ( أو بسطيط أوبسط ) . وكانت أعيادها ؛ كما يقول ( ماسيرو : 40 - 93 ، 40 ) . وكانت أعيادها ؛ كما يقول

يضرب بها المثل في المرح ، ويقصدها الناس من جميع أطراف وادى النيل ، ويختلط فيها النساء بالرجال وهم قادمون على مرك فينزل النسوة وهن يقرعن الصنج ويعزفن على الشبابات . وكانت آلهة السماء في سرور ، والأجداد في حبور ، والحاضرون يعاقرون الجنور، وعلى دءوسهم أكاليل الزهور ، تستروح منها فاغمات العطور — وكل ذلك من مشرق الشمس حتى الغروب .

ألأن هذه القطط رموز لإلاهات السرور ، تراها أثارت عند شاعر الفقر والموت والأنين : النفور ؟ ربما ، خصوصاً ورلكه لم يشأ أن يرى في مصر غير مظهر الموت : في العمود الباقى بين الأطلال وحده ، وفي المقابروا لخرائب رموز الموت . إن مصر الإلهة بسطيط لاتوحى إليه بشيء . فالأشياء تفنى ويجبأن نساعدها على هذا الفناء ، أي يجب أن تفنى دون أن يعوقها عن ذلك عائق ، هذا مذهب رلكه .

(م ٢ - الأدب الأوربي)

والعطية فى نظر رككه آية النبالة والعظمة فى الإنسان والآلهة على السواء والإله أمون يعطى دائماً ، فهو الشمس ؛ لكنه أيضاً يتناول ويأخذ بهدوء وجلال إنه يتقبل من الناس قرابينهم ، والناس بدورهم يكسبون من هذه القرابين ، وهكذا : كل شىء عطية وتضحية .

وعظمة الآثار المصرية تملك عليه كل مشاعره · فأبرز مزايا القن المصرى العظمة في المقدار ، ولا شيء يمكن أن يقاس إليه : إلا التضحية التي بذلت في سبيل إقامته .

٥

ويتابع شاعرنا زياراته للآثار المصرية في الأقصر وطيبة ووادى الملوك والمناطق المجاورة . وهو طبعاً إنما يسير وفقاً للبرنامج الذي وضع لرفاقه ، وليس هو الذي اختار برنامج الزيارة كيما يتمتع بالآثار حسبا يشاء . وهذا أمر يدعو إلى الأسف ، ولكن هذه دائماً حال الرحلات الجماعية «المنظمة».

وبعد الأقصر زار إدفو حيث شاهد بقايا المعبد القديم المكرس للإله الصقر . حوريس ، وكان رمزه قرص الشمس بأجنحة الباشق ، وللعبد القائم حالياً يرجع إلى عهد البطائسة . غير أن رلكه لم يترك لنا وصفاً للأثر الذي تركه هذا المعبد في نفسه .

وذهب أيضاً إلى أبيدوس لزيارة معبد سيتى الأول ، الذى أمر ببنائه نذراً لذكرى حجه إلى قبر أوزيريس كما شاهد أيضاً معبد رمسيس الثانى الذى احتفظ لنا جداره الخارجي بنسخة من قصيدة للشاعر بنتاؤر ، الشاعر للصرى القديم العظيم .

وأوغل جنوباً حتى بلغ أسوان فزار مقابرها وجزيرة فِيَلَهُ وما فيها من معابد إيزيس وللماميسي وجناح نختنيف. لكنه لم يترك لنا أثراً عن هذا الجزء من رحلته: سواء في قصائده وفي رسائله .

\* \* \*

وعاد إلى القاهرة في أوائل فبراير سنة ١٩١١ حيث نول مرة أخرى فى فندق شبرد الطيب الذكر. وفي هذه المرة زار القاهرة زيارة دقيقة وصفها في رسائله فقال: إنى القاهرة توحى إليه بفكرة ثلاثة عوالم في واحد: إنها مدينة كبيرة واسعة لاتعبأ بشيء به هناك الحياة العربية الكثيفة المعتمة ، وهناك بعيداً تقوم \_ محذرة منذرة كالضمير \_ تلك الأشياء العظمى التي لاترحم ، والتي يجب على المرء ألا يتصل بها أبداً ، وحتى من اكتملت كل القوى فيه . فهذا أمر بالغ مفرط ، وعلى كل حال فأنا غير قادر الآن على شيء . وإن كنت أظن أن نوعاً من الترويح والتجديد قد استقر في نفسى ولقد رافقت رحلتي حتى الآن أنواع كثيرة من المتاعب ، لكني لحسن ولقد رافقت رحلتي حتى الآن أنواع كثيرة من المتاعب ، لكني لحسن والآن أيمني أن أخرج منها خروجاً هادئاً ، حتى تصل التجربة المشتتة التي لدى منها \_ إلى نوع من المجموعات الكوكبية الباطنة ( < رسائل > إلى ناشره منها \_ إلى نوع من المجموعات الكوكبية الباطنة ( < رسائل > إلى ناشره سنة ١٩٤٩ - ا فيزبادن سنة ١٩٤٩) .

تبدت القاهرة إذن أمام رلكه ثلاثة عوالم في عالم واحد: العالم الفرعوني ، والعالم الإسلامي ، والعالم الحديث. والحياة العربية فيها كثيفة مكتظة لكثرة السكان وتنوعهم في الأحياء الإسلامية ، أعنى في القاهرة المعزية ، والجماهير الحائلة ، التي تذرع طرقاتها اللزبة ليلا ونهاراً ، وتكدس الآثار والخرائب ، وشدة سياق الحياة اليومية في أحيائها الوطنية ، لهذ صعب عليه أن يحيط بهذا العالم الذي يغلى بالحياة والحركة ..

والحق أن ملاحظة رلكه هنا دقيقة : فمن الصعب جداً على الإنسان أن يحيط بحياة القاهرة المعزية لأنها تتجاوزكل صورة عقلية . إنها حياة عارمة مضطربة لاتقبل أى تحديد ، ليس فيها نظام ولا منطق ، ولانسب ، سواء من الناحية المعارية ، ومن الناحية العمرانية .

لكن بعيداً خلف هذاكله توجد ﴿ أشياء مصر العظمى › ، يعنى الأهرام وأبا الهول فيما نعتقد . إنها قائمة شامخة هناك كأنها ضمير ينبه ويردع أي يردع المرء من أن يعتقد أن القاهرة المعزية هي المكان الحقيقي الذي تجسدت فيه الروح المصرية ؛ لا ، بل الروح المصرية تقوم هناك على الشاطيء الآخر من النيل حيث تقوم الأهرام وأبو الهول ، فلك أن مصر الإسلامية قد أغلقت دون إدراك رلكة .

ولانعلم بالدقة تاريخ زيارته الأولى للأهرام وأبى الهول. لكننا نعتقد أن ذلك تم بعد رحلته إلى الصعيد ، أى فى الأسبوع الأول من فبراير سنة ١٩١١ وعلى كل حال فقد كان لهذه الزيارة أعمق الأثر فى نفسه ، أثر عبر عنه فى رسالة إلى صديقته بنفنوتا Benvenuta بعد ذلك بثلاثة. أعوام ، أى سنة ١٩١٤ ، ثم عبر عنه شعراً فى قسم من الايلجيا العاشرة. الدوينيزية، والأبيات الأولى منها (من ١ إلى ١٥) قد كتبت فى دوينو (على شاطى الإدرياتي قرب تريسته) فى مستهل سنة ١٩١٢. ونظم التحرير الأول. له اكلها بطريقة متقطعة فى باريس فى نهاية سنة ١٩١٧، ثم ألنى هذا التحرير الأول فى فبرايرسنة ١٩٢٧، وفى ١١ من فبرايرسنة ١٩٢٧ استبدل به تحريرا ثمائياً فيه الأبيات من ١٦ إلى نهاية الإيلجيا جديدة. وتم ذلك فى قصر ميزو Muzot باقليم القاليس فى سويسرة.

وهذه الإيلجيا العاشرة زبدة التسع السابقة، إنها تقتاد الإنسان الذي عبدته

الثامنة والتاسعة ، إلى ملكوت الأنين ، من خلال الموت . فهى إذن إيلجيا الموت والأنين . وكأن رلكه إعا راعه في مصر بخاصة عبادة الموتى ومناظر القبور والجنازات لأنها تستعيد من مصر صوراً عميقة ، كما اعترف هو نفسه بذلك في رسالة إلى ثيتولد فون هو لفتش Witold von Hulewicz بتاريخ برايخ و سالة إلى ثيتولد فون هو لفتش عميار الوجود ، وتؤكد بل وعجد الضمير الإنساني ، فتدمجه في تقاليده مستندة في ذلك إلى الروايات القديمة وذكرياتها ، وترى في عبادة المصريين للموتى شعوراً سابقاً بهذه الروابط (وإن كان « بلد الأنين » الذي يقتاد « الأنين » العتيق الميت الشاب من خلاله لا يعد \_ هو بالدقة \_ مصر، لكنه انعكاس لبلاد النيل في الوضوح الصحراوي الضمير الميت ) » .

وهكذا يحدد رلكه بدقة أن بلد الأنين ليس بالدقة مصر ، وإنما هو انعكاس لها . أعنى أن مصر هى التى أوحت إليه بفكرة ملكوت الأنين التى إليها يقتاد « الأنين » الميِّت الشاب .

ونقطة أخرى يحددها رلكه في الرسالة نفسها: ﴿ إِذَا أَخَطَأُ المرء فقارنَ بِينَ ﴿ الْإِيلَجِياتَ ﴾ وبين النظريات الكائوليكية في الموت والعالم الآخر والخلود ، ابتعد ابتعاداً تاماً عن النتيجة التي تفضى إليها وساء فهمه لها ﴿ وَالْمُلُكُ ﴾ في ﴿ اللَّهُ وَ لَالْمُ لِيَجِياتَ ﴾ ليس بينه وبين ﴿ الملائكة ﴾ في المسيحية الذي صلة أو شبه ، وإنما هو بالأحرى أقرب إلى الملائكة في الإسلام . . إن الملك في ﴿ الإيلجيات ﴾ هو هذا المخلوق الذي يبدو فيه تحول المرتى إلى مستور أمراً متحققاً ﴾ .

و إذن فإن مصر بعبادة الموتى ، والإسلام بتصويره للملائكة والآخرة كانا مصدر الوحى الأول (لإيلجيات دوينو > لرلكه ·

ولكى نتم الاعداد الفهم ما سينشده رلكه فى الايلجيا العاشرة، نقتبس. بيضع عبارات من رسالة بعث بها رلكه إلى بنقنوتا وفيها وصف رحلته إلى مصر:

( القسم المرى (وعندى الكثير لأرويه عن هذا الملك المصرى الوسطى من القسم المصرى (وعندى الكثير لأرويه عن هذا الملك المصرى المسست على هذا الوجه معنى الوجود فى حضرة العالم اللامتناهى وكيف يتوازن على سطح محدود عالم بأسره من الظواهر ، وذلك بترتيب بعض القسمات ، أفلا يمكن الانصراف عن ليلة من صعة بالنجوم ، كيا يجد الانسان فى هذا الوجه ازدهار نفس القانون ونفس العظمة ونفس العمل — القانون والعظمة والعمق اللواتي لا يمكن تخيلها ؟ إنى تعلمت كيف أشاهد عن طريق أمثال هذه الأمور ، وحينا شاهدتها بعد ذلك فى مصر بمقادير هائلة ، وكما هى فى طبيعتها الحقيقية ، نفذت فى أعماقها بقوة حتى كنت على وشك أن أقضى الليل كله راقداً عند أقدام أبى الهول ، وأنا أشعر أنى مننى عن نفسى وحياتى » .

«تركت ساعة العشاء تمر ، وكان الأعراب يقعون هناك بالقرب من نارهم والظلمة تحول بينهم وبين رؤيتى . لقد انتظرت حتى أسدل الليل ستائره ، بعيداً في الصحراء ، ثم مشيت من خلف أبى الهول ، وقدرت أن القمر لا بد أن يكون على وشك الطلوع خلف الهرم القريب الذي أحرقته شمس المغيب ، فلك أن الليلة كانت ليلة بدر . وفي الواقع لم أكد أستدير حول أبى الهول حتى كان القمر قد اصاعد عالياً في السماء وانتشر منه فيض من النور على هذا الأفق اللامتناهي ، حتى اضطررت إلى حجب ضوئه الساطع عنى بكني لأجد طريق بين خنادق الحفائر وأحجارها . وفي مقابلة وجهه الضخم تفقدت مكاناً

ورقدت ملفوفاً في معطني ، ونفسي مرتاعة متأثرة على نحو لا يبلغه الوصف. ولست أدرى هل شعرت بوجودي تماماً كما شعرت به في هذه الساعات الليلية التي سلب فيها كل قيمة . فماذا كان وجودي لو قورن بهذا كله ؟ فالمستوى الدى كان يجرى فيه قد الزوى في الظلام، وكل ما كان عالمًا ووجوداً كان يجرى في مسرح أعلى ، يتلاقى فيه كوكب وإله في صمت ... هنا ارتفع شكل (أبوالهول) تلاءم مع السماء لم تستطع آلاف السنين أن تحدث فيه أثراً غير هشيش ضئيل ، وأعجب مافي الأمر أن هذا الشيء ( أبا الهول ) كانت له قسمات إنسانية تتكافأ مع مركزه السامي. ولقد اتخذ هذا الوجه عادات الفضاء الكوكي ؛ لقد تحطمت بعض مظاهر ابتسامته ، لكن الشفاه ومغارب السموات ألقت عليه انعكاسات عواطف تفوقه . وكان لا بد من مرور فترةطويلة قبل أن تتعود عيني هذا الوجود وتدركه ، وتحقق هذا الثغر وهذا الصدغ وهذه الجبهة التيكان ضوء القمر وظل القمرعليها يتغير التعبير باستمرار . . وبينما أنا أتأمله مرة أخرى شعرت فجأة وبطريقة لا أفهمها أنى قد نفذت إلى سره . لقد أصبحت هذا الصدغ وتلقيت من أنحائه أكل إدراك . . . تأمل : وراء بروز الخوذة على رأس أبي الهول ، طارت بومة مست الوجه ببطء ورفق مسيساً يمكن إدراكه في أعمال الليل ؛ وكأن هذا الصدغ قد رسمته معجزة في سمعي الذي أرهقه سكون النيل » ·

ولا يمكن وصف تأثير أبى الهول فى ليلة قراء ساجية بهذا الوصف الدقيق الدى أبدعته حساسية رلكه الشاعرة المرهفة. ولمأقرأ فى حياتى وصفاً لا يارة لا بى الهول عثل هذا الجمال والعمق والتأثير . لقد أصبح فيه أبو الهول حياً ، إنسانياً ، فى داخل إطار ساحر لليلة قراء فى مصر .

أما في الإيلجيا العاشرة ، فإن راكه يقدم لنا وجها آخر لأبي الهول:

فهو هذا حزين أسيان ، ميتا فيزيق . وهذا يخلط بين ذكريات الأقصر والكرنك وطيبة ،وبين ذكريات أبى الهول والآهرام . ودليل الميت الشاب هذا في ملكوت الأنين أبين مُسِنُ .

إنه يقوده بخفة خلال مناظر الأنين
 ويدله على أعمدة المعابد أو أطلال
 القصور المحصنة ،التي كان منها أمراء
 الأبين يحكمون البلاد بحكمة . ويدله

على أُشجار الدموع وحقول الأحزان الزاهرة

( ولا يعرف الأحياء عنها إلا الأوراق الرقيقة ) ؛

ویدله علی حیوان الحداد وهی ترعی ، ــ وأحیاناً طائر مروع یخترق أفقیاً مجال النظر راسماً

في الفضاء صورة مكبوتة بصرخته المتوحدة .

وفى المساء تقوده إلى قبور القدماء

الذين من جنس الأنين ، إلى السيبلات والأنبياء . وإذا أقبل الليل سارا بهدوء أكثر وعما قليل

يرتفع التمثال الجنازى

الساهر على كل شيء ، أُخو ذلك القائم في وادى النيل :

أبى الهول العظيم ــ :

وجــه

الغرفة السرية .

ويتأملان ، مدهوشين ، الرأس الملكي .

الذي وضع إلى الأبد وفي صمت - وجه البشر . في ميزان النجوم .

الكنه لا يقوى على إدراكه ، لأن الموت

وقد بلغه حديثاً - يملاً عيونه بالدوار .
لكن الآنين ، متأملا وراء حافة البشنت ، يفزع البومة ، البومة التي مرقت فست الصدغ بطوله عند المنحني الأنضج عند المنحني الأنضج فرسمت بهدوء في سمع ، الميت الجديد - على ورقة من دوجة مفتوحة - رسمت المخطط القائق للوصف .

وهذه القصيدة في حاجة إلى تفسير مسهب: ف (الغرفة السرية » هي المحرّم ؛ و « حيوان الحيداد » هو الماءز أو الثيران ؛ و « الطير المروّع الذي يخترق أفقياً مجال النظر » يمكن أن يكون الحجل أو التدرج ؛ و « القدماء الذين من جنس الآنين » هم الأجداد في العصور الأولى ؛ و « السيبلات »هن العرافات المنبئة عن المصير؛ و «الأنبياء العلم يقصد بهماً نبياء « العهد القديم » في الكتاب المقدس .

و ﴿ الْأُنين ﴾ يقتاد الميت الفتى فى ملكوت الأنين . وكلاها يتجول فيه بغير عائق • إنه يدله على أعمدة المعابد • ورلكه يفكر هنا خصوصاً فى معابد الكرنك وطيبة وسائر المعابد المصرية التى زارها فى الصعيد . لأن ملكوت الأنين له صورته على الأرض ، ومصر هى التى تقدم أدق صورة

عنها . ذلك أن ملكوت الموتى يولد من ملكوت الأحياء ؛ ورلكه يؤكد دائماً هذا النفوذ المتبادل بين الموت والحياة . فكل مايوجد في الواحد يوجد في الآخر ، لكن على نحو مخالف .

وأتى الليل ، وهنا يصف رلكه ما شاهده تماماً فى زيارته الليلية لأبى الهول ، ولهذا يتذكر على الفور هذه الزيارة ، ويجد فى ملكوت. الأنين نفس المناظرالتي رآها من قبل فى مصرلدى زيارته لأبى الهول والأهرام، القمر بدر. وها هو ذا التمثال الجنازى الذى يسهر على كل شىء ، أخوا بى الهول العظيم القائم فى وادى النيل ، ﴿ إِنْ أَبَا الهُول المصرى هو التمثال القائم هناك موضوعياً ، أما فى ملكوت الأنين فيعنى مضمون شعور الميت وضميره » •

'Romano Guardini Rainer Maria Riekes Deutung () des Daseins, s. 400

وأبو الهول المصرى هو الوجه الذى تنظر به إلينا الفرفة السرية ، أعنى. الهرم ، وهذا تشبيه رائع جداً : إن أبا الهول هو وجه الهرم ، وأبو الهول. توج رأسه بالتاج المصرى المزدوج : تاج مصر العليا ومصر السفلى : وهو البشنت ،

والأنينورفيقه ينظران هذا الرأس للتوج الذي وضع بجلاله وجه البشر على ميزان النجوم، وضعه إلى الأبد، أعنى أن الإنسان قد أصبح إلى الأبد كفءاً لسكان السموات، بيد أن الميت الفتى – وعبء الموت لا يزال يبهظ كاهله – يشعر بالدوار أمام أبى الهول في ملكوت الأنين، بينما الأنين يقدر على النظر وعلى الفهم، ولما ينظر خلف حافه البشنت، يثير الفزع في البومة. وهذه البومة هي بعينها التي رآها دلكه تطير خلف بروز الخوذة. التي على رأس أبي الهول وتمس مساً رفيقاً وجه أبي الهول، رفيقاً ولكذ

مسموع في هدوء الليل ، لكن بومة العالم الآخر ترسم المخطط الفائق. العوصف بطيرانها •

وهكذا نرى الشاعر قد نقل إلى العالم الآخر نفس الصور ونفس التجارب. التي شاهدها في رحلته إلى مصر .

#### ٦

لكن الشاعر بدأ يشعر بالحنين إلى أوروبا ، لا لأنه أحس للملل من زيارة مصر ، بل لأنه يَود أن يعود إلى الحياة المتوحدة فى باريس ، لأن زيارته لمصر ، كما صرّح بذلك فى رسالته إلى ناشره بتاريخ فبراير سنة ١٩١١ ، كانت مصدر إثراء روحى له لا يستطيع وصفه ، وقد دخلقت له واجبات جديدة ، بيد أنه يتحدث فى الرسالة نفسها وفى غيرها (رسالته إلى لوسالوميه جديدة ، بيد أنه يتحدث فى الرسالة نفسها وفى غيرها (رسالته إلى لوسالوميه دالمتاعب والمضايقات » و « الظروف غيرالمواتية » التى مر بها فى مصر حدون أن يحدد لنا ماهيتها .

وكل ما نعرفه عنها هو أنه مرض في القاهرة ثلاثة أسابيع في فبراير. سنة ١٩١١، بما اضطره إلى الانفصال عن رفقائه في الرحلة وفي ٢/٢٤ ذهب إلى حلوان ونزل في فندق « الحياة » ( الذي تحول بعد ذلك إلى مصحة للا مراض الصدرية ) وكان يديره كنوبس Knoops وزوجته وهما أصدقاء زوجة رلكه ؛ فوجدا لديهما ترحيباً بالغاً.

بأى مرض أصيب فى القاهرة ؟ إنه لم يحدد شيئًا . ألعله مرض عاطنى ، أعنى حنينًا روحيًا عظيما مصحوبًا بهبوط جسمانى ؟ ربما ، إذ يخيل إلينا أن هذا العالم الجديد الذي اكتشفه رلكه في مصر قد أبهظ روحه ، حتى لم يعد في استطاعته بعد أن يتحمل كل هذه الأمور الجديدة . وإنه لكثير جداً أن تستطيع النفس تمثل عالم جديد غني مثل هذا في أيام قلائل . من هذا مرض رلكه . جسمياً وروحياً .

وفى الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ١٩١١ ترك القاهرة متجها إلى الإسكندرية حيث أبحر منها على إحدى بواخر اللويد النمسوى ميمما شطر ڤينيسيا ، فبلغها في ٢٩ مارس سنة ١٩١١ ومنها سافر إلى قصر دوينو ليجد صديقته الأميرة مارى فون تورن وتاكسيس Marie von Thurn ليجد صديقته الرحلة في البحر أربعة أيام ، استطاع خلالها أن يلتي من بعيد نظرة إلى البلويونيز والجزر اليونانية الجميلة .

### -- / --

وهكذا انتهت رحلة شاعرنا فى مصر ، لكن لم ينته بانتهائها اهتمامه عصر . بل على العكس تماماً ، لقد بدأت الرحلة تفعل أفاعيلها ببطء وقوة وعمق فى روحه ، وأثمرت ثماراً شاهدنا من قبل أمثلة عليها .

وهناك صورة أخرى رائعة التقطها رلكه أثناء رحلته على النيل عند الكرنك والأقصر لما أن عبر النيل على مركب شراعى ، وهى صورة مثل بها حال الشاعر في هذا العالم . فني الصفحات التي خصصها عن الشاعر بعنوان عن الشاعر » ، وكتبها سنة ١٩١٢ ، أى بعد سنة من رحلته إلى مصر ، يصف لنا رحلته على النيل في مركب يجدّف فيه ستة عشر شاباً صعيدياً ، انتظموا على أربعة مقاعد ، وبذلوا كل جهدهم في تحريك المجاديف . وعلى ظهر الباخرة عند الرأس وقف رجل في عكس اتجاه المركب وأنشأ يغنى :

« وكان يغنى فجاءة و فى فترات غير منتظمة ، لا عندما كان يغلبهم الجهد ، بل. بالعكس كثيراً ماكان يغنى وهم فى أحسن حال ، لكن الأس جرى على وفاق ولست أدرى إلى أى مدى تأثو بالموجودين فى المركب ، لقد كان كل شىء وراءه ، ولم ينظر خلفه إلا نادراً ولغير غرض . . إن انطلاقة مركبنا ، وشدة ماكان يقاومها قد توازنتا فى نفسه ، لكن بين الحين والحين احتشد فيض منها فانطلق يغنى . . وبينماكان الذين معه يتوقون إلى أقرب شىء ويمسكون به ، كان صوته على اتصال بما هو بعيد جداً فجذبنا إلى هناك » وختم رلك وصفه قائلا: « ليت شعرى ماذا جرى الكنى رأيت فجأة فى هذه الظاهرة موقف الشاعر ، ومكانته ، وتأثيره داخل العصر ؛ إن من الممكن أن ننازعه موقف الشاعر ، ومكانته ، وتأثيره داخل العصر ؛ إن من الممكن أن ننازعه كل مكانة ، إلا تلك ، فهناك يجب التسليم بها له » .

فرلكه إذن يشبه موقف الشاعر فى العالم بموقف ذلك المغنى المصرى. على المركب الذى يسير فى النيل: إنه يغنى ضد تيار العالم ، يغنى وحده ، على فترات غير منتظمة ، دون أن يحفل بجمور الناس الذين قد يصغون إليه أحياناً والذين يوجههم إلى شىء بعيد لا يحفل به الجمهور حتى يجذبه الشاعر إلى هذا الشىء البعيد . و يمكن أن ننازع الشاعر فى كل مكانة ، إلا هذه ، فلندعها له .

\* \* \*

ويفكر رلكه في العودة لزيارة مصر . فقد اقترحت عليه أميرة تورن وتاكسيس أن يقضيا شتاء سنة ١٩١٣ ـ سنة ١٩١٤ في مصر في ذهبية على النيل وسألته رأيه . لكن رلكه لم يجرؤ على اتخاذ قرار ، قائلا للأميرة : « لقد نضبت قواي كلها ، ولا أشعر بالقدرة على القيام بمغامرة كبيرة \_ لقد قت بالكثير من المغامرات ، لكني لم أستفد منها غير القليل ، ولم تترككل

منها غير مرارة الشعور بأنى فقدت مزاياكثيرة › . ( الأميرة مارى فون تورن وتاكيس : ﴿ ذَكُرِياتُ عَنْ رَلُّكُ ﴾ ، ص ٧٣ . منشن -- برلين سنة ١٩٣٣ ) .

لكن الأميرة نفسها لم تحقق مشروعها هذا ، ولم تر الشاعر في خلال فالشتاء .

يبدأن ولكه ظل مسحوراً بجمال الآثار المصرية وجلالها . وها هو فا يتحدث إلى الأميرة عن عزمه على دراسة الآثار المصرية واللغات الشرقية في السوربون بباريس ، لكن يلوح أيضاً أنه تخلى عن هذا المشروع . إنه قبل رحلته إلى تونس قد بدأ يلم بقليل من اللغة العربية · أما اهتمامه بالآثار المصرية فبرز بخاصة أثناء مقامه في برلين ، إذ نظم في صيف أو خريف سنة ١٩١٣ قصيدة عن رأس أمينوفيس الرابع (أخناتون) الموجودة في متحف برلين (في قصائد ١٩٠٦ - ١٩٢٦ ، ص ٣٥٥) ، كما ذكر هو ذلك برلين (في قصائد ١٩٠٦ - ١٩٢٦ ، ص ١٩٦٥) ، كما ذكر هو ذلك في رسالة إلى لوسالوميه بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩١٣ ، وكان الرأس قد اكتشفته حديثا بعثة الآثار الألمانية في مصر . وفي الرسالة نفسها يذكر أنه تعادث طويلا مع الأستاذ اشتيندورف Steindorf عالم الآثار المصرية أنه تحادث طويلا مع الأستاذ اشتيندورف الألماني في ليبتسيج ، وعن إمكان مصاحبته في حملة تنقيب عن الآثار في النوبة . بيد أن ولكه لم يحقق أبداً هذا الحلم : حلم الاشتراك في حملة تنقيب عن الآثار المصرية . كذلك نجد في بعض القصائد الصغيرة تأثرات بمصر خصوصاً في قصيدة بعنوان « لابد من الموت لأننا نعرفه » تبعاً لمثل قاله بتاح حو تب (قصائد ١٩٠٦ - ١٩٧١ ) ص ٤٤)

وإذن فراِلكه ظل يهتم بمصر . ويتأثر بروائعها وحكمتها ، مصر العهد الفرعوني .

وكانت آخر علاقة ذكرته بمصر صلته بسيدة مصرية رائعة الجمال، هي السيدة نعمت علوى بك ، ولها معه قصة بديعة رواها ادمون جالو Ea. Jaloux في كتابه الذي خصصه لها ، ولا محل لإطالة الكلام هنا بشأنها . وكانت هذه آخر صلة نسائية لرلكه . ويؤكد بعضهم أن المرض الذي مات به رلكه في مستشنى قال مون Mont به Val من ديسمبر سنة ١٩٢٦ برجع إلى وخزة شوكة وردة اقتطفها رلكه من حديقة قصر «ميزو» وهو يودعها لما أن زارته هناك .

إنها إذن وردة . اقتطفت من أجل وردة ، وردة مصرية حية ، هى التى حملته إلى حيث يرقد الآن ، في رارون تحت رمز الوردة :

«أيتها الوردة ، أيها التناقض الخالص ، لذتك ألا تكونى رقاداً لأحد تحت هذه الجفون الكثيرة 1»

## الخبز والخيــــر

### لهيالدرلن

هيلدرلن Hölderlin ، الشاعرالرومانتيكي المتوفى سنة ١٨٤٣ ، هواليوم، أوفر الشعراء الألمان حظاً من العناية به والاحتفال لقصائده ، خصوصاً بعد أن اكتشف فيه هيدجر Heidegger كبير الفلاسفة الوجوديين ، معانى.

عميقة وأسراراً فنية ممتازة جعلته ينظر إليه على أنه ﴿ جوهر الشعر ﴾ .

وأروع قصائد هيلدرن قصيدة طويلة له بعنوان « الخبز والخر » Brot und Wein » أنشأها سنة ١٨٠١ في فترة عاصفة غنية بالقصائد الغنائية ، وأهداها إلى أستاذه فلهلم هينزه Wilhelm Heinse الذي كان شديد الإعجاب برجل عصر النهضة والمثل الإنساني اليوناني ، أعنى أنه كان يعبد الجال والحياة ويقدس الممكل اليونانية .

والقصيدة مؤلفة من تسع مقطّعات Strophen ، وكل مقطّعة تتألف من عمانية عشر بيتاً . ومن الذين عنوا بشرحها إميل بتسولد Emile petzold فقسمها إلى ثلاثة أقسام ، أطلق عليها العنوانات التالية : الحماسة ، الحياة اليونانية ، حياتنا ·

والقصيدة تبدأ باستلهام الليل ، والليل عند الرومنتيك رمزحافل بالمعانى ». ولهذا طالما مجدّدوه » وبخاصة نوفالس فى قصائده المشهورة : «الليالى » (راجع ترجمتنا لها فى « الموت والعبقرية » ) ثم هيلدرلن . فالليل رمن الموت : موت الجسد وموت الروح .

إن ضجيج النهار فى سبيله إلى الزوال ، ومعه تزاحم الحياة ، وبدت أحاسيس الليل تدبُ فيها الحياة : من حنين بين العشاق وشوق عارم إلى الأصدقاء الغائبين، وذكرى الصبا ببراءته الناعمة القصيدة . وصلصلت نواقيس المساء ، وهلا صوت حارس الليل ، وكم لحارس الليل من أسراد ، لا يزال القوم يعرفونها اليوم في أسبانيا ، أسبانيا الحالمة الرومانتيكية المليئة بالانفمالات الحية أبدا ، والينابيع الثرة تغنى على عطور الأزهار . وها هو ذا القمر قد أقبل على استحياء ، والليل ملا السماء غير حافل بالجوم ولا بالهموم ، وعلى الأجبال حزن وبهاء .

وفى المقطّعة الثانية يكشف هيلدرلن عن المعنى العميق لليل فى حياة الروح. ما أروع تأثير الليل فينا! لكنه مغلّف بالأسرار، فلايستطيع الكشف عنها أحد، لهذا يميل الناس إلى تفضيل النهار ذى الأنوار. أما النظرة النافذة فتهوى الظلام والظلال. ثم الليل، أليس هو وقت النعاس؟ ومن منا لا يهوى النعاس! بوركت أيها الليل بما يمنح من نعم: فأنت واهب النوم والنسيان والشكر المقدس!

وها هو المثل الإنساني الأعلى يبدو في المقطعة الثالثة. هنا تلتُم الروح والحساسة ، وهنا ترتفع الصرخة إلى اكتشاف الدنيا لنجد فيها خيراتنا ، أيا ماكان بعد المكان . وسواء دقت الساعة منتصف الهار أو منتصف الليل ، فان نداء المصير يدءونا أن نلبي داعي المثل الأعلى في الحياة ، المصير المفرد الذي يحققه كل مناوحده بحالديه من قوى، وحسب أن يفرغ فيه كل وسعه . ياله من سرور عارم إذن ، سرور من يلبي نداء الحياة الفريدة التي قدرها له المصير !

لكن إلى أين يقودنا نداء هيلدرلن ؟

(م ٣ — الأدب الأروبي ﴾

إلى أرض هلاً س الخالدة ، إلى جبل البرناس مهبط وحى الشعراء ، إلى دلف التى تجللت جبالها بالثلوج ، إلى الأولمب موطن الآلهة جميعاً ، إلى حيث يصعد قرع الأمواج تحت الصنوبر وبين داليات الـكروم .

إلى هنا يدعونا إله المستقبل.

#### \* \* \*

ومن هنا ، أى من المقطّعة الرابعة ، يقودنا الشاعر إلى كعبة أحلامه الشعرية ، إلى بلاد اليونان ، الموطن المختار لكل الآلهة . لكن أين العروش والمعابد ، وأين كؤوس التسنيم (النكتار) والأناشيد التى سكرت منها الآلهة 1 وأين الوحى الصادق والتنزيل الرهيب 1

واحسرتاه! لقد نامت دلف، دلف ذات الوحى والنبوءات، وخرس صوتها الهادر.

ثم أين البرق ، وأين العواصف التي تنقض من السماء لتملأ البشر بالهناء والسعادة ؟

إيه أيها الأثير! إن صدى الزمان يردد من بعيد صوتك الحي القوى الذي كان يزلزل الأرضين!

#### \* \* \*

· ولكن عالم الألوهية قد تطور إلى ثلاث شعب. وهذا ماترويه المقطُّعة الخامسة .

في الأولى تسود النظرة الحسية التصويرية مقرونة برهبة : فالإنسان

خائف ، ونصف الإله هو أيضاً بغير أسماء يطلقها على الذين يعبدونه .

ثم: تتلوها نظرة حافلة بأساطير الآلهة ، فيها تؤثر نظرات الشعب فى دنيا الوجدان الدينى · ويشعر الإنسان بنزوع حار إلى الأفعال البطولية ، دون أن يحتفل أحد بالتمييز بين ماهو مقدس وما هو مدنَّس ·

وأخيراً يتم الشعور اللماء بالآلهة فيأتون إلينا بأنفسهم . ويزول شيئـــاً فشيئـــاً التصور الحسى ، ويحل محله تصور عقلى ويتعود الناس على رؤية الآلهة ، فتنـــكشف لهم الآلهة ويبحث المفــكرون فيهم فلسفياً .

واعجباً للإنسان ا إنه عاجز عن إدراك الخير طالما كان الإله يسهر عليه وعده بنعمه . حتى إذا ما تألم ، أدرك الخير وانبثقت منه الكامات كالأزهار.

\* \* \*

وها هو ذا يسبح بحمد الآلهة ، ويفعل كل ما يرضيهم ، فيقيم المعابد لمبادتهم والمدن لتمجيده . فترتفع الأبنية ، وتتبدّى القوى والجمال .

لكن أين طيبة وأين آئينا؟ إن ساحات أولمبيا مهجورة ، لا سباق فيها ولا مصارعة . وأين الأكاليل تزين سفن كورنث ؟ وما بال الصمت خيم على المسارح المقدسة ، ومضى سرور الرقصات الشعائرية ؟ وأين علامة الألوهية . في حباه الناس ؟ أما من إله يضرب جباه المختارين ؟

نعم قد جاء في صورة الناسوت ليضع حداً للعيد الإلهي !

\* \* \*

لكن ما أشقانا نحن فى هذا العصر! لقدجئنا متأخرين، متأخرين جداً أما الألهة فيحيون هناك، بعيداً جداً عنا فى الأعالى، فى عالم آخر · هم

يؤثرون فينا ، لكن يبدو أنهم لايهتمون كثيراً بشؤوننا · هل عاد الإنسان. يحتمل إلهام الإله ؟ لحظة سريعة ثم يمضى حالماً يفكر في الآلهة .

والليل والأحزان تأتى له بالقوة التي بها تنشأ الأبطال · لكن هل. ثمـــة جدوى ؟

الأفضل عندى أن ينقضى العمر في النعاس ، بدلا من هذا الانتظارالممل. الطويل دون صاحب ولا رفيق .

وفي هذا الزمان التعس ، ماالفائدة في وجود الشعراء !

لكن الشعراء برغم ذلك هم بمثابة كهنة باخوس ، حجَّاج في الليل المقدس يتنقلون من ديار إلى ديار .

ذلك أن عهد اليونان و مُشُلِها قد وكَّى: لقد كان عهداً امتاز باتحاد الطبيعة والألوهية وحلول الواقع فى المثال ؛ والحياة المثلى كانت مزيجاً من الألوهية والطبيعة ، والواقع والمثال.

\* \* \*

لكن لما غادرتنا الآلهة حاملة معها السعادة ، وأشاح الإله الأب بوجهه عن البشر فامتلأت الأرض بالحداد، تبدّى ملك طيب ليملن نهاية النهار . ثم ترك لنا بعض النعم علامة على مروره ورجاء في عودته ، النعم التي نستطيع الاستمتاع بها استمتاعاً إنسانياً ، لأن الاستمتاع الالهي كان فوق طاقتنا: وهذه النعم اثنتان: الخبر الذي يخرج من الأرض المجللة بالنور الخصب ، والحمر الذي ولد من إله الرعد. والخبر والحمر كلاها تذكير بالحالدين الذين والحمر النعا هذا ، وسيعودون . وها هم الشعراء أولاء يتغنون بإله الحمر القديم ويرفعون إليه الآناشيد .

نعم إن إله الخريذكرنا بماضينا العريق حينماكنا ، نحن أبناء الأرض ، ننعم بصحبة الآلهة . إنه يأتينا ، فى لحظات السرور والآمال والانفعالات العالية ببصيص وقبس من نور الآلهة ، مما يولد فينا الشعور بأننا من نسل الإله ، وقليلا قليلا تتحقق هذه المعجزة فى الانسان .

وهكذا فإن الخبر والحمر نعمتان من السماء ، ورمزان للشكر والرجاء . وها نحن أولاء نقدم ترجمة لهذه القصيدة ، ترجمة بالشعر الحر ·

> الخبز والحر - ۱ –

كو لى الهدوء على المدينة والدرب وضاء السكون وضجيج عـَر بات تجللها المشاعل والناس أرضاها النهار فيممت صوب المنازل

تستريح والرأس يحسب باتزان ما أصاب من المكاسب والخسائر والسوق فارقها النشاط وكل زهر أو ثمر ومن الحدائق رنت الأوتار بالنغم البعيد

> یالیت شعری من یکون ؟ أهو الحبیب ؟ أم الغریب یتذکر الماضی وأحباب الشباب

وهناك تنبئق العيون وفُراتُها عذب يطن على وسائد مزهرات دقت نواقيس الغروب والحارس الليلي يحسب ماتدق ، شبيه ذاكرة الزمان قد كهب نشم هز هامات الشجر والبدر ، ظل الأرض ، أقبل في هدوء والليل أشرف هادياً ومرصعاً بالأنجم مهمومنا لا يعبأ

> الليل ساحر الليل بين الناس كافر يعلو وينشر فى الجبال حزناً يمازجه البهاء .

#### - 7 -

ما أروع الليل ، ما أخنى مواهبه !

لا يعلم الناس ما يعطى وما يدع
عليه تعتمد الدنيا وما أملت - نفس !
يند عن كل عقل مايد بره ،
إرادة الله ، لا يدرى بها أحد ؛
وأنت من أجل هذا ترتجبى النورا !
قد تعشق العين ظل الشيء والوسنا
من دون ما حاجة للنوم والوسن
وللمؤمن الربر من يستكشف الليلا
ويصطفيه بانشاد وإكليل
فالليل قُد سل للمجنون وكلين

فليعطنا الليل ذو الألطاف نسيانا في ساعة الظلمة الظلماء والجزع وليعطنا الشكر في فيض من الكلم كالحب يسهر ، والكاسات مترعة ، وعيشة فذة والذكر يقظاناً

#### - -

فلماذا نغلق الصدر على هذى القلوب ؟ ولماذا نكبح الوثبة ، صبياناً أكناً أم شيوخ؟ ومن القادر أن يحرمنا ذاك السرور ؟ إنها نار الإله ، في الليالي والنهار تدفع

> فتعال الآن ، هيَّا ! نكشف الدنيا لنبحث عن هدانا ، أين كان ؟ وسواءكان نصفُ الليل أو نصف النهار

فقیاس واحد مشترك ولكل حظه المفرد وحده نحوه يسمى ويحيا ،كلما اسطاع سبيلا فتعال الآن ، هيا !

ولندع للساخرين يسخروا من ذا الجنون الذى يخلب فى الليل عقول الشعراء فتعال الآن ، هيًّا (التخليج )(۱)
حيث صوت البحر يَصَّاعد حتى

يبلغ (البرناس)
والثلوج الغر في ( ذلف ) (۲) تغطى الهضبات
وهناك
عالم الأولمب أو أعلى كِثَيْرُنْ (١)
حيث تصاعد من تحت الصنوب
والدوالى
ضجة من ( اسمنوس » (۵) نهر ( طيبه )
أرض ( قد موس ) الجليلة
من هناك
جاءنا الرب الجديد
إنه يدعو لنذهب

- { -

إيه مونان ، بلاد الشعراء .

(۱) أى خليج كورنثوس .

<sup>(</sup>۲) جبل البرناسوسParnasse وهو جبل مقدس لأبولون ودبوينسوس وربات الشعر (الموسا). ويطلق بوجه عام على سلسلة الجبال التي تمر بدوريس وفرقيس وبوجه أخس على القمة العليا فيها.

<sup>(</sup>٣) دلف Delphesوكان اليواانيون ينظرون إلى هذه المدينة على أنها مركز الأرض المعمورة كلمها ، وكان فيها معبد عظيم ينزل فيه وحي مفهور .

كثيرون Kithairon حيال بين بيوثتيا وأتسكا وميفارا ف بلاد اليونان •

 <sup>(</sup>٤) اسمنوس Ismenos: ثهر فى بوئيتيا يمر فى طيبة ؟ وطيبة مدينة يونانية قديمة ، يقاله
 إن الذى أنشأها هو قدموس الفينيق .

وطن الأرباب ، حق ما عرفنا في الشباب؟ أنت قصر باذخ أرضه البحر ، مناضده الجال لم تُقدَّس أبداً إلا لهاتيك المبادة . لكن! أين راحت: العروش والمعابد والكؤوس والأناشيدُ التي تسكر منها الآلهة ؟ أين صوت الوحى جباراً ومحكم ؟ رقدت « دلف » وولى صوتها الفخم الرهيب ، أين لمم البرقخطـ أف البصر؟ أين قصف الريح ، والغيث يغشَّى العين بالنعمة من أعلى السماء؟ هِ أَبِانا يا ﴿ أَثِيرِ ﴾ ! ردد الصبحة آلافا وألفا كلُّ تُغر ولساناً . مالفرد أن يعيش وحده مذى الحياة هذه القسمة بالنشوة تحفل وإلى كل غريب تتسرب .

> ويزيد القول قوة — بمد أن أغفى ونام . يا أبانا ياجليل ! إن صوت الدهر يبعث من بعيد .

باسمك الجبار ، موروثاً من الآباء ، خلاقاً ، إلينا هكذا تأتى إلينا الآلهة زائرين فيهز النور من عمق الظلال كل العالمين

\_\_ 6 \_\_

بقدومهم لايشعرون إلا الطفولة وحدها يجرى إليهم واثبة بينا يخاف النور أبناء البشر بل ليس يدرك إسمهم نصف الإله منهم تفيض شجاعة وسرور والقلب يمملأ بهجة تطغى عليه وأكفهم تندى بخلق مستمر هم يبذلون ويسرفون حتى المحرَّم بين أيديهم حلال والخالدون يتسامحون ، وبعدها بالحق، بالوحى للنزَّل يصدعون يتعود الإنسان أنوار النعيم أسبئحات وجه الحق تكشفها البصائر بعد الحجاب ، وإن تُسبدُّت في الخليقة فى قلبهم حُـرُ السرور هم وحدهم نالوا الأماني وكذا ابن آدم : لايرى ما اليخير ؟

بينا الإله بنفسه تحبوه ألوان النعم لابد يألم أوكاً يدعوه بعدُ حبيبه وهناك تنبثق الكلم مثل الزهور الناضرات

-7-

هذا أوان عبادة الأرباب ولحمدهم يهوى الحقائق كلسّها :

لا ينبغى أن يبصر الأضواء إلا مَـنُ يريغ رضا الإله والماجرون محلاً ونعن « الأثير »

وليبلغوا مجداً أمام الرب سارعت الشعوب

وتزاحت بين الصفوف تريد تشييد الممابد والمدائن

وعلىالشواطىء يرفمون لوا المهابة والجمال

ویحی علی هذی المدائن أین غابت؟

«طيبا» (١) ، « أثينا » صوّحت أزهارها الغر المفاتن

< أولمبيا >(٢) أقوت حلائبها المعدة للسباق

وسفائن «الكورنث» ٣ قد فقدت أكاليل الزهور

ومسارح الأرباب جلَّمها السكنون

ومضى سرور الرقص في حفل الطقوس

<sup>(</sup>١) طيبا : مدينة يوانية ، يقال إن الذي أنشأها هو : قدموسالفينيق

<sup>(</sup>٢) أولمبيا : حرم لا يسكنه غير السكه: ، وميد'ن للالعاب.

<sup>(</sup>٣) كورنثوس: مدينة من أكبر المدن التجارية على مضيق كورنثوس. وكانت السفن المحملة بالبضائم من الشرق تصل اليها مكللة بأكاليل الأزهار.

لاآية تبدو على حر الجبين والرب لم يبعث بمبعوث أمين بل جاء يحمل صورة الإنسان وأتى يعزًى وانقضى عيد الإله

-- V ---

ويلى علينا ياصديق ا حئنا هنا متأخرين وهناك في أعلى تعيش الآلهة هم يفعلون بلا انقطاع لايحفلون بنا ولا يتساءلون هذا الإناء الهش هل يحوى الإله؟! والمرء لايقوى على جود الإله إلا قليلا ثم يمضي العمر في حلم بجوده ومن الضلالة والنماس يأتى المدد ومن الشقاوة والظلام يأتى الأيد ومن البطون القاسيات تأتى السطولة تأتى كفاء الخالدين وفى الرعود وأنا أفضل ذا النماس على انفراد وانتظار

من غير أصحاب ، فلا أدرى أقول وأفعل ماذا يفيد الشعر في الزمن الحقير ؟ لكأ بما الشعراء كهان لباخوس العظيم يتنقلون من البلاد إلى البلاد خلال ليل أقدس

- A -

صعدوا إلى أعلى السماء . من منذ عهد قد ياوح لنا بعيدا حملوا النعيم وأشاح رب الناس عنهم وجهه وعلا الحِداد على البسيطة وبأخرة جاء للواسى للجميع روح رقیق جاء المبشر بانهاء الكون كالحلم المربع ومضي وخلمف بعده نعماً لننعم مثلهاكنا نعمنا كأناس أما النعيم الآخر ً فلقد تجاوز طاقة الإنسان من ٰمحن حتى نستطيع بلوغه! مهما يكن فينا من الأفكار الخبز من ثمر التراب يجوده النور العظيم والخمر هيأ سرّه ربُّ الرعود وكلاها ذكر ورمن الخالدين الخالدون مضوا وخلسُّونا هنا ، وغداً إلينا عائدون

وبرب ذا الحمر القديم يترنم الشعراء دو ما منشدين .

....

صدقوا النشيد ، فنى النبيذ الليل يُـقـُـرن بالنهار ؛ وهو المنظم للـكواكب فى المسير دوماً سعيد ،

مثل الصنوبر فى اخضرار ، أو غصن غار هو تاجه للمألوف فى كل احتفال ؛

وهو الذي يبقى ويعطى الناس إشعاع الحقيقة بينا تخسَّى عنهم الأرباب لكننا فى الحق أبناء الإله. وتبوءة الماضى بنا تتحقق هذى ثمار ( الهسبريدس ) (١) والمعجزات تحققت والمعجزات تحققت

فليمتقدها من يشاهد لاشىء يفعل :كلنا من غيرقلب وكاً نناكالظل ، إن لم يأتنا هذا ﴿ الأثير ﴾

فنقر نحن بأنه مثل الأب

<sup>(</sup>١) الهسير يدس: هن أربع بنات لأطلس ، كن يرعين شجرة التفاح العجيبة التي كانت تحمل تفاحاً ذهبياً. وقد استطاع هرقل البطل أن يظفر منها بثلاث الفاحات .

بينا وليد الله ، ذا السورى ، إلى الأعماق ينزل والعاقلون يرونه فتضى ، بسمه . تنشق من نفس سجينه ويمود للعين الكليلة نورها في الأرض ﴿ طيطان ﴾ (٢) ينام ويحلم حتى ﴿ كريبير ﴾ (١) الحقود يحسو ويمضى في النعاس

<sup>(</sup>٢) الطبطان : ق الأساطير اليوثانية كانوا الى عشير وبدأ للسباء والأرس . وقد الم تزاع بيئهم وبين أبناء الزمان ( خرونوس ) واستطاع هؤلاء أن يحيسوا الطبطان في اعماق الجميم ( طرطاروس ) وأشهر الطبطان : پرومشوس . (٣) كريبير Kerberos: كلب محرس وصيد الجمعيم .

# مرثية مصارع الثيران . . . لفدريكو غرسيه لوركا

هذه المرثية هي قمة فن فدريكو غرسيه لوركا ، نشرها في سنة ١٩٣٥ ، الارقى بها صديقه مصارع الثيران البارع اغنسيو سائشت مخياس Ignaeio ورثى بها صديقه مصارع الثين سقطفي حلبة المصارعة في صيف سنة ١٩٣٤ ، وكاند صديقا لأهل الأدب ، وفي الوقت نفسه مشاركا فيه إذ كتب بضع مسرحيات ولهذا رئاه أيضاً صديقه الآخر الشاعر العظيم رفائيل البرتي Rafael Alberti بقصيدة رائعة عنوانها : «أراك أو لاأراك »

وقد سبق لى أن أبديت رأيى فى مصارعة الثيران فى كتابى « الحور والنور » وقلت إلى لاأرى فيها فنا ولا نبالة ولا شجاعة إلى الحد الذى يزعمه لها أنصارها ، وما أكثرهم فى العالم ، وبخاصة فى أسبانيا. لكن الأمر الذى لا جدال فيه هو أن مصارعة الثيران وجدان أصيل فى الطبع القومى الأسباني وأنها فى مغزاها الأعمق تعبير صادق عن المشاعر الدفينة فى هذا الشعب: القسوة ، الأسيانه ، عرامة الشهوة والإحساس ، وجدان الدم واللحم. ولهذا أحاطوها بمراسم لا تختلف فى دقتها والاحتفال لها عن المراسم الدينية والطقوس المقدسة .

وغرسيه لوركا ، هذا الأسباني الآصيل ، هو الآخر من أشد الأسبان حماسة لهذا اللون من الفروسية أو البطولة ، حتى قال في حديثله ذات مرة : 

« لعل عيد الثيران أعظم ثروة شعرية وحيوية عند أسبانيا ، ثروة من المؤسف أن الكتاب والفنانين أهملوها إهالا لا يصدقه العقل، وما ذلك إلا نتيجة تربية زائفة لقناها ، وكان أبناء جيلي من ضاياها فلم نفد من هذه

الثروة ،بل رفضناها . وإنى اعتقد أن مصارعة الثيران هي أشد الأعياد تهذيبا في العالم كله اليوم . إنها الدرامة الخالصة التي يذرف فيها الأسباني أصدق عبراته وخير أهوائه . و حلبة مصارعة الثيران هي المسكان الوحيد الذي يذهب إليه الإنسان وهو وائق من رؤية الموت محاطا بأبهي ألوان الجمال . وليت شعرى ماذا سيؤول إليه أمر الربيع الأسباني والدم الاسباني ولغتنا الاسبانية لو توقفت أبواق مصارعة الثيران الدرامية عن الربين ؟! >

وفى بحث آخر كتبه بعنوان: « نظرية العفريت » يقول عن مصارعة الثيران إن لها طقوساوم اسم تجعلها بمثابة دراما كما فى مراسم القداس: يعبد الثيران يبلغ الجني أشد نبراته الله ويضحى بالاضاحى من أجله: « فنى عيد الثيران يبلغ الجني أشد نبراته استثارة للوجدان ، لأنه يجب عليه من ناحية أن يصارع الموت ، الذى يمكن أن يقضى عليه ، ومن ناحية أخرى أن يصارع الهندسة والوزن الايقاعى الذى هو دعامة أساسية فى هذا العيد . ان للثور فلكه الذى يدور فيه ، وللمصارع فلكه ، وبين هذين الفلكين نقطة الخطر التى فيها تقع قمة هذه اللعبة الرهيبة . )

ومهما يكن من إعجاب لوركا بمصارعة الثيران ، فإن الذي يهمنا هو هذه القصيدة التي رثى بها صديقه المصارع الشهيد .

قسم لوركا المرثية إلى أربعة أقسام:

١ - الجرح والموت ، ٢ -- الدم المراق ، ٣ -- جسم حاضر ،
 ٤ -- النفس الغائبة .

والقسم الأول ، الجرح والموت ، بمثابة مدخل إلى القصيدة كلها ، وفيه تتوالى صور تمثل بسردها مصرع اغنسيو ، وقد اتخذ لوركا فى عرضها أسلوبا خاصا هو مجرد ذكر اللشهد العينى عن طريق إشارات متناثرة فردية بمجموعها تؤلف صورة مصرعه ، وفى ذكر تفاصيلها العينية حزن بالغ : (م ٤ — الأدب الأرول)

الفرش الابيض > (الكفن الموقت،) ، «سلة الكلس» ، «فراص القطن» المصبوغة بدمه المتدفق ، «الا كسيد والبلور والنيكل » ، «القرن > الذي بات وحده ، «نواقيس الزرنيخ» ، «نعشه » المشدود على نقالة ذات عجلات «الغنفرينة» وهي تقترب منه لتملأ جراحه بالسم المميت \_ كل هذه الكلمات توحي في الحال بموكب حزين للموت وهو يصارع هذا البطل الصريع ، أثناء لحظاته الأخيرة . فعلى الرغم من أنها تعبر عن أداوت مادية ، فإن هذا الجانب المادي يزول ليحل محله الجو الاسيان الذي يريد الشاعر أن يخاقه في نفوسنا انشاركه في هذا المأتم الداي .

وفي هذا القسم تتردد هذه الجلة الرهيبة : ﴿ فِي المساء ، الحامسة ! > وهي الساعة التي صرع فيها البطل الشهيد . وإنها لنذكرنا بالترديدة الرهيبة التي في قصيدة « الغراب > لادجار الن بو E, A, Poe الشاعر الأمريكي الغريب ، ونعني بها · (كلاًّ، ابدا > vever more وتعلو نبرة الحزن إلى القمة حين يقول الشاعر إنه لم يكن أثم سوى موت وموت ، في المساء، الخامسة» او إن هذا القسم كله كأنه قطعة موسيقية ، بالغة الحزن من نوع< أحزان > شوبان · وأجل إالاقسام كلها هو من غير شك القسم الثانى: فهنا سُعة في الايقاع وجلال في الصور الشمرية ، وتدفق في حركة المشاهد ، يشابه تماما تدفق دم اغنسيو على رمل الساحة بغزارة وحرارة ، ذلك إنه يصف هنا صراع إغنسيو مع الموت بعد أن طعنه الثور بقرّنيه طعبة مميتة . حاول صعود الدرج ولُـكن تدفق الدم استنزف قواه . كما يصف فضائله ومناقبه : ياله من بطل في الحلبة 1 سياله من جبل في الجبل ! \_ لقد كِان رقيقا مع السنابل صليبًا مع مهماز الفرس ، رقيقًا مع انداء الفجر ، بهي الطلعة وضاء الجبين زاهى الثياب في الأعياد والمواسم ، جبارا عتيا في ظامات اللبيل الرهيبة . وها نحن أولاء نقدم ترجمة بالشعر الحر لهذه الرائعة الكبرى في الشعر العالمي كله .

# 

فى المساء ، الخامسة !

دقت الساعة ضبط الخامسة .

وأتى الطفل بفرش أبيض

فى المساء ، الخامسة .

سلة الكلس أعدوها له

فى المساء ، الخامسة .

لم يكن ثم سوى موت وموت

فى المساء ، الخامسة .

أذرت الريح فراصا من قطن

فى المساء ، الخامسة .

فن المساء ، الخامسة .

فن المساء ، الخامسة .

في المساء ، الخامسة .

\* \* \*

نازع الورقاء يُعْمَّرُ واشتجر فى المساء ، الخامسة . ساقه والقرن باتت وحدها فى المساء ، الخامسة . بدأ الونبور فى طن رتيب فى المساء ، الخامسة . و نواةيس من الزرنيح يعلوها الضباب في المساء ، الخامسة . وجموع الصمت في شتى الزوايا في المساء ، الخامسة -وحده ، الثور رفيع ٌ قلبُه ْ . في المساء، الخامسة. ثم لما كو ق الثليج اقترب في المساء ، الخامسة . وعلاالساحة يود وانتشر في المساء ، الخامسة . وضع الموت بيوضا في الجراح في المساء، الخامسة. في المسا ، بالضبط عند الخامسة . نعشه شدً على جارى العَنجَل في المساء، الخامسة . أعظما يسمع أو شدوا لناى في المساء ، الخامسة . وخوار الثور في جهته في المساء، الخامسة. كُوِّنْ الغُرَّفَةُ صِيِبْغُ الْحُشرجَةُ في المساء، الخامسة . من بعيد قاربته الغنغرينة في المساء ، الخامسة . وعلى العانة أبواق الزنابق
فى المساء، الخامسة:
والتهاب الجرح كالشمس سعير
فى المساء، الخامسة.
وجموع الناس أذرت بالنوافذ
فى المساء، الخامسة!
آد ما أقسى مساء الخامسة!
إى! لقد كانت تمام الخامسة!
فى جميع الساع فى ظل المساء!

# ٢ - الدم المراق

لست أبغى أن أراه ايه أقبل يا قمر . لست أبغى أن أرى لست أبغى أن أرى دم إغنسيو على الرمل يراق . لست أبغى أن أراه ! سطع البدر الوضىء فرس الغيم الوديع ساحة غبراء يعلوها النعاس شجر الصفصاف من حول الحواجز لست أبغى أن أراه !

إن ذِكْرِي في احتراق . أنبىء الياسم ذا اللون اليَـقَـق ا لست أبغى أن أراه ! بقرة الدنيا القديمة باللسان المبتئس تلمق المهراق من غالى الدماء ، ثم ثیران ( جسندو (۱) ) مىتات كالحجارة مثل قرنين وأعياها المسير . لست أبغي أن أراه ! صعد اغنسيو على أدراجها حاملا للموت في كتفيه باحثا عن فجر يومه ، بيد أن الحلم لم يطلع عليه ؟ باحثا عن طيف وجهه لم يجد غير دمائه لا تقل لى أن أراه لستِ أبغى أن أرى الدفقة تهبط دفقة ً تنشر نورا في المدارج

<sup>(</sup>١) \* ثيران جسندو » تماثيل من عهد التاريخ اكتشفت في قرية جسندو بمقاطعة أبلة في أسبانيا .

ثم تهوى في الجموع الصادية من يناديني لأنظر ؟ لا تقل لى أن أراه 1 حينًا أبصر قرن الثور \_ لم يغلق جفو نه بيد أن الأمهات قد رفعن الأرؤسا ثم من بين القطيع کان همس مستسر بحو ثيران السماء سائقات للضباب الشاحب لم يكن في أشبِليَّه من أمير يشبهه لا ولا سيف كسيفه لا ولا قلب كقلبه مثل نهر من أسـُود كان بأسنه مثل نحت مرمرى كان حامه مسحة من عهد روما الأندلس فوق رأسه

بسمة كالناردين فيه مِلْح وذكاء ياله من بطل في الحلكبه ا ياله من حبسلي في الحبل ! كم رقيقاً كان عند السنبل ! كم صليباً كان عند المهمز ! كم رفيقاً كان عند الأندية ! كم رهيباً كان في أقصى الظلم ا

إنه يرقد رقد الأبدية ها هو العشب وألوان الطحالب تفتح الرأس بمأمون الأصابع دمه الغالى يغنى ويروح منشداً بين المراعى والبطاح ذون روح نائساً بين الضباب صادماً آلاف أقدام شعيبه عداً مستنقماً من حشرجه قرب ﴿ وادينا الكبير ﴾ ق الساء الصحو ذات الأنجم

## ٣ - جسم حاضر

إنما الصخرة كالجبهة بالأحلام تزفر دون ماء منحن ،كلا ولا سرو تجمد إنما الصخرة كالعاتق يعلوه الزمان مع أشجار دموع وشريط ونجوم كم رأيت المطر الأغبر يجرى للمياه رافعاً زنديه مثقوبين من ريش السهام دون أن بداحه الصخر الذي فك أشلاء وما أبدي دماء يتلقى الصخر بذرا وغيوم يتلقى هيكل الـُقــَّبر والذَّئب البهيم يتلقى دون أن يعطى أصواتاً وبلورا ونارا إنما يعطى مكانا ومكانا ومكانا دون سور ها هو اغنسيو على الصيخر ممدد انتهى ! ماذا ؟ تأمل في جبينه غطه الموت بكبريت شحوب وحباه رأس «منتور(١)» بهيم انتهبي ! والطل يغدو بين نيه والهوا، المجنون، يعوى بين صدره والهوي المبتل من دمع الثلوسج يتدفا في ذرى مرعى القطيع ما يقولون ؟ وصمت النتن برقد

<sup>(</sup>۱) منتور : وحش اسطورى نصفه إنسان ونصفه ثور ؛ وقد قتله تسيوس .

نحن في صحبة جسم حاضر يذوى ويملك صورة صافية ذات بلابل ونراها الآن تعروها الثقوب ليت شعرى من يَر مُن الآن أكفان المُسجَّى ؟ لا وحاشا ، ليس صدقا ما يقال 1 ليس من ينشد ، أو يُبكى بركنه أُو بمهماز 'يزَجِّى أُو بثعبان يخاف ها هنا لا أبتغي غير عيون مستديرة لأرى ذا الجسم معدوم الرقاد ها هنا أبغي رُجَّالًا صوتهم مثل الرعود يكبحون الخيل والموج الشديد ولهم هيكل عظم ذو رنين يقم كالشمس والحصباء يشدون الغناء ها هنا أبغى أراهم ، قِبَل الصخر العتيد قِبْل هذا الجسم مقطوع الزمام أبتغى أن يطلمونى ، أين مغدى البطل الموثوق بالموت الرهيب أبتغى أن ينبئونى بشكاة كالنهر ذی ضباب ، إی وشطئان حمیقة يحمل اغنسيو وعضى دون أن تسمع للثيران زفره إيه فليمض لساحات البدور المستديرة إنما الأقار كالثيران لكن مستكينه. إيه فليمض بليل دون انشاد السمك
فى متاهات الدخان المتخثر
الست أبغى أن يغطى الوجه منديل الميسى الموت مألوفا لديه .
هيه اغنسيو ا ولا تأسف على دافى الخوار .
نم ، وطر ، واهدأ ا فان البحر أيضاً قد يموت .

\* \* \*

## ع - النفس الفائبة

ليس يدرى النور والتين طباعك لا ولا الخيل ولا النمل بدارك ليس يدرى الطفل والليل خصالك فلقد مت وما ثمت رجعه ليس يدريك من الصخر ظهاره لا ولا الكلس الذى فيه تحلل ليس يدريك ولا الذكرى الصموت فلقد مت وما ثمت أرجعه وغداً يأتى خريف بحلازن عنب بالغيم ، حشد من جبال عنب بالغيم ، حشد من جبال بيد أن الناس لن يرجوا لقاءك فلقد مت وما ثمت رجعه فلقد مت وما ثمت رجعه

مثل موتى الأرض طرا
مثل موتى قد نسيناهم \_
\_ بأكداس الكلاب النافقات و
ليس يدريك أحد ، لكننى أشدو غناءك اتغنى بمحياك ولطفك ولنضوج العلم ، بالشهوة للموت ولذات فه يابتهاج باسل فيه شجن وستمضى أعصر ، إن قد را ، قبل أن يولد فى الأندلس بطك مثلك ، و مناح ، غنى بالمخاطر . إننى أرثيك بالزفرة لا بالكلم .

# ۔انت جورے پرس الفائز مجائزۃ نوبل

ظاهرة خليقة بالإكبار أن يكون الفائزون مجائزة نوبل في الأدب في السنوات الحمس الأخيرة كلهم شعراء ، فإنها تدل على أن العصر الحاضر لا يزال يعترف بأن الشعر أنبل الأنواع الأدبية وأصدقها دلالة على المعنى الأعمق في روح الإنسان ، وأنه ليس عصراً تيعساً يمكن أن يدفع شاعراً كهيلدرلن أن يقول صارخاً : ﴿ في هذا العصر التعس ما الفائدة في الشعراء ؟ . » فلنحمد الله على أن هذا العصر ليس تعساً ، لأنه لا يزال يرى للشعراء فائدة ، بل أعلى فائدة .

والشاعر الفائر بها هذا العام شاعر مقيل من ناحية ، متحرر في أوزانه وقوافيه من ناحية أخرى ، يمزج الشعر بالنثر والنثر بالشعر ، حتى ليخيل على القارىء ماذا يقرأ : شعر هو أم نثر ، لأنه لا يكاد يعرف القوالب التقليدية لنظم الشعر ، ولا نظام الأبيات والقوافي ، ولا يميزه من النثر إلا الإيقاع المستمر في فواصله ، دون التزام لأى بحر من فقرة أو فاصلة إلى أخرى . أما القافية فلم يعرفها أبدا ، حتى فيما نعته بالأغاني . ولكن أبرز ما يميز هذا الشعر هو الصور ، فقد برع في ابتكارها براعة هائلة تكني وحدهاكي ترشيحه لمكان الصدارة في الشعر العالمي المعاصر .

وشعره إنساني، إنساني جداً، يستلهم مختلف البيئات: من البيئة البدائية التى ولد فيها إلى البيئة الصناعية الموغلة فى الصناعة الفنية والمدنية؛ وتشيع فيه روح الفطرة الزنجية، وعطر الشرق الذى قضى فيه ردحاً من شبابه،

ودخان المصانع فى المدن الكبرى التى يسيطر عليها شيطان المال والإنتاج الصناعى الجبار .

وإحساسه بالغ الدقة والرقة واللطافة والأناقة: الدقة في التفاصيل، والرقة في المشاعر، واللطافة في معانى الخيال المبتكر، والأناقة في صياغة العبارة واختيار الألفاظ.

وفي شعره موضوعية قلما نجدها في أي شاءر آخر، أعنى أنه لا يتحدث أبداً عن نفسه في شعره ، وهي ظاهرة غريبة من سمات الشعر الجديد ، قصد إليها الشاعر قصداً حتى يصفي الشعر من كل عرض ذاتي ، ابتغاء تحقيق ماسماه الأب بريمون Abbé Brémond باسم ( الشعر الخالص » أو ( الشعر الحض » Poésio pure و الشعر الحض » Paul Valéy يعدله في هذا الاتجاه بين شعراء هذا القرن غير دلكه Albe ويول قلري Paul Valéy وهي ظاهرة خليقة أيضاً بأن يتأملها ويفيد منها الشعراء العرب المماصرون ، خصوصاً وحمود الشعر العربي قد وضع على الذاتية بحيث لاتكاد تجد شعراً خالصاً أو محضاً في تاريخ الشعر المربي كله إلا نادراً. فعلى الذين يبتغون التجديد من شعرا أثنا اليوم أن يتجهوا هذا الاتجاه

\* \* \*

ولد مارى رينيه، ألكسى سان ليجيه على الختصاراً ) ، وهو الذى نشر شعره باسم ليجيه اختصاراً ) ، وهو الذى نشر شعره باسم مستعار هو سانت جون پرس Saint - John Perse في ۳۱ مارس سنة ۱۸۸۷ مستعار هو سانت جون پرس Guadeloupe إحدى جزر الانتيل في أمريكا الوسطى ، وقد اكتشفها كرستوفر كولمبس سنة ۱٤٩٣ ، لأب ينحدر من أسرة كثر فيها

المشتغلون بالمحاماة ، فاشتغله و أيضاً محامياً ، وهى أسرة استقرت فى الجزيرة منذ نهاية القرن السابع عشر بعد أن كانت تقطن إقليم البورجونى فى فرنسا ، ولام تنحدر من أسرة زراع وضباط بحريين ، قدمت هى الأخرى من البورجونى ونورماندى بفرنسا واستقرت فى جزر الانتيل ، فولدت أمه فى جزيرة جو ادلوب كذلك .

وكان لأسرته جُزَيرة صغيرة عندمد خل ميناء بوانت آبيتر Pointe - a - Pitre

فى جزيرة جوادلوب ، تدعى جُرَيرة في أو Saint - Leger - Feuilles فأمضى فيها الطفل ألكسى سنوات الطفولة كما أمضى شطراً منها فى مزارع أسرته لأمه ، وهى مزارع قصب وبُن غنية ، وتولت تنشئته حاضنات زعيات أصلهن من الكو نفو وغينيا والسنغال ، واختلط بشتيت الأجناس من زنوج أصلهم إفريتي ، وصُغْر أصلهم من الصين وأنام واليابان ، وهر من بقايا ساحل ملبار ، وبيض من الأرمن والمهاجرين السوريين ، وحمر من بقايا الهنود الحرفى منطقة البحر الكاريبي ، خصوصاً من جزيرة سان دومنجو . فكان لهذه البيئة الجامعة لأطراف العناصر والأجناس البشرية أثرها البارز في شعره ونظراته الإنسانية الواسعة . وكم له من شعر في الزنجيات ، ذكرى لأولئك اللواتي شعلنه بعنايتهن في الطفولة !

ثم قَدِم فرنسا سنة ١٨٩٨ للدراسة الثانوية في ليسيه مدينة بو Pau في البرانس السفلي جنوب غرب فرنسا) وفيها عرف الشاعر الفرنسي الورع فرنسيس جام Francis Jammes الذي كان يسكن آنذاك في أور تيز Onthez فانعقدت أواصر الصداقة بينهما وجابا معا أنحاء إقليم البيارة وبلاد البشكونش فانعقدت أواصر الصداقة بينهما وجابا معا أنحاء إقليم البيارة وبلاد البشكونش Basque كما عرف شاعراً وكاتباً وناقداً آخر هو فلرى لاربو Basque كما عرف شاعراً وكاتباً وناقداً آخر هو فلرى لاربو

عام ، التحق بعده بجامعة بوردو Bordeaaux فحضر محاضرات مختلفة في كليات الحقوق والعلوم والآداب، مشتت الدراسة لم يستقر بعد على شيء: فتارة يهتم بمحاضرات عن الفلسفة السابقة على سقراط ، خصوصاً في فلسفة هيرقليطس ، أو بفلاسفة مدرسة الإسكندرية : أفلوطين وبرقلس وفورفوريوس ، وتارة ثانية يهتم بالقانون المدنى . ودفعه حبه للأسفار ودماء البحارة في عروقه إلى التفكير حيناً في الانخراط في البحرية ، وحيناً آخر في البحث في الأجناس البشرية والنباتات. ولكنها مشروعات لاتكاد تظهر حتى تختنى ، إلى أن استقر به الرأى عند دراسة القانون لحصل على إجازة الليسانس في القانون . وبعد انتهاء دراسته ارتحل إلى إسبانيا وألمانيا ، وإنجلترا حيث تعرف إلى القصصى المشهور البولندى الأصل جوزف كونواد، فضلاعن رحلاته العديدة إلى جوادلوب . وأخيراً ألتي عصا الترحال في باريس واستعد لامتحان القبول في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية الفرنسية فدخل المسابقة في سنة ١٩١٤ واجتازها بنجاح: ومن ثم تدرج في مناصب السلك الدباوماسي فمين سكرتيراً في السفارة الفرنسية في بكين من سنة ١٩١٦ إلى سنة ١٩٢١ ، وانتهز هذه الفرصة العظيمة ، فجاس خلال الصين وكوريا واليابان ومنغوليا وآسيا الوسطى، وقام برحلات طويلة وشاقة ، واقتنى في الشمال الغربي من بكيني على سفوح الجبال معبداً تاؤياً مهجوراً، وفيه كتب رائعته الشعرية « أنباز ، Anabase بعد رحلة في صحراء جوبى ، كما زار أرخبيل الملايو وأندو نيسيا . وبهذا اكتسب خبرة واسعة بشئون الشرق الأقصى ٤ مما جعل وزارة الخارجية الفرنسية تعينه خبيراً سياسيا بشئون الشرق في وفد فرنسا لدى مؤتمر واشنطن الدولي الذي انعقد في نهاية سنة ١٩٢١ ، وكانت فرصة له تعرَّف فها إلى أرستيد بريان Briand رئيس وزاء فرنسا في ذلك الحين ، فاختاره هذا ــ وقد لمس كفايته ــ مدىراً لمكتبه الدبلوماسي من سنة ١٩٢٥ - ١٩٣١ ، ثم عين في تلك الأثماء مديراً سياسياً بوزارة الخارجية سنة ١٩٢٩ وبعد ذلك سفيراً سنة ١٩٣٣ ، ومن ذلك التاريخ أصبح الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية خلال تلك الفترة الدبلوماسية العصيبة بالنسبة إلى فرنسا، فترة تولى النازية الحكم في ألمانيا وما جره ذلك على فرنسا من ويلات ومهانات ؛ وكان هو من دعاة المبادرة إلى محاربة ألمانيا قبل أن يستفحل أمرها ؛ وظل في هذا المنصب حتى فصل منه في ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠ ، في عهد وزارة بول رينو ، فطلب إحالته إلى الاستيداع ، واعتكف في منطقة أركاشون ( بالقرب من بوردو على ساحل الأطلسي ) . ولما تحت هزية فرنسا في ١٤ يونيو سنة ١٩٤٠ ، ركب سفينة نقل في ١٦ يونيو متجهة إلى انجلترا ، فوصل إلى إنجلترا ثم غادرها إلى نيويورك فبلغها في ١٤ يوليو سنة ١٩٤٠ واستقر به المقام نهائياً في أمريكا . وفي تلك الأثناء كان الجستابو قد فتش منزله في باريس ، وصادر محتوياته ، ومن بينها مخطوطات سبعة مؤلفات أدبية فرغ منها . وفي ٢٩ أكتو بر سنة ومن بينها مخطوطات سبعة مؤلفات أدبية فرغ منها . وفي ٢٩ أكتو بر سنة أملاكه وشطب إسمه من قائمة اللجيون دونير .

وفى منفاه عاش أولا فى نيويورك ، وفى السنة التالية انتقل إلى واشنطن والتحق بوظيفه مستشار فى مكتبة الكونجرس، وظل يمارسها خسة أعوام . ولما انقضت الحرب العالمية الثانية فى سنة ١٩٤٥ ، ردت إليه جنسيته ووظيفته ، لكنه لم يقبل العودة إلى السلك الدبلوماسى وفضل أن يكون سفيراً على التقاعد ، واحتفظ بمسكنه فى واشنطن ، كنقطة ارتكاز له فى أسفاره المديدة التى يقوم بها فى كندا وأمريكا الوسطى . ولم يشأ أبداً العودة إلى باريس ، كراهية منه (للباريسيات > الأدبية والدنيوية ، أعنى للحياة الأدبية واليومية فى باريس ، وما فيها من تصنع ورياء وشعارات سخيفة ، وبدع

ذائف يقبل عليه صائدو الشهرة والألقاب الأدبية الرخيصة والمتطفلون العاجزون عن الإبداع الصادق في الأدب والفن .

#### \* إنتاجه:

وإنتاجه الشمري كما قلنا قليل، قد جمع كله في مجلد واحد من ٤٥٠ صفحة من الطبع المنفوش، ويشمل:

## ١ \_ ﴿ مدائح ﴾ \_ ويتضمن:

- (۱) صور لكريسويه Images a Crusoó نشر في « المجلة الفرنسية المجديدة > NRF في أغسطس سنة ١٩٠٩ باسم: سان ليجيه ليجيه
- (ب) « للاحتفال بطفولة » : « إنشاء في مدح ملكة » الخ ، نشر في المجلة نفسها في إبريل سنة ١٩١٠ باسم سان ليجيه ليجيه
- (ج) (مدائح ، Eloges ؛ سان ليجيه ليجيه ، مجلد يشمل القصائد السابقة ، باريس ١٩١١ ضمن منشورات ( المجلة الفرنسية الجديدة .
- (د) « صداقة الأمير » Amitié du Prince باسم : سانت جون پرس نشر لأول مرة في مجلة Commerce سنة ١٩٢٤ في في باريس .
- (ه) « أغنية ولى العهد » باسم سانت جون پرس ، فى باريس -سنة ١٩٢٥ ·
- (و) « هدهدة » باسم سانت جون پرس ــ نشر لأول مرة في الميويورك في المفسطس ١٩٤٥ في مجلة Mesa

(ز) وجمعت القصائد السابقة كلها فى مجلد بعنوان ( مدائح » loges® وظهر فى باريس سنة ١٩٤٨ .

# Anabase ﴿ أُنباز ﴾ - ٢

وقد نشر منه بعض قطع فىسنة ١٩٢٢ ، وفى سنة ١٩٢٤ ، ثم فى مجلد سنة ١٩٢٤ فى باريس عند الناشر جاليمار ، والطبعة الثانية سنة ١٩٢٥ عند الناشر نفسه ، والثالثة سنة ١٩٤٧ عند الناشر نفسه .

۳ — « المنني > ويتلوه « قصيدة إلى الغريبة » و ﴿ أَمَطَارُ وَ « ثُلُوجٍ » ·

نشر لأول مرة في نيويورك في مجلة « الشعر » Poetru التي تصدر في. شيكاغو بأمريكا ، المجلد ٤٩ ، عدد ٢ ، في مارس سنة ١٩٤٧ ، ثم نشرته مجلة « كراسات الجنوب » Gahiers du Sud التي تصدر في مرسيليا بفرنسة في مايو سنة ١٩٤٢ .

ونشر في مجلد لأول مرة سنة ١٩٤٧ في نشرة خاصة من مجلة الجنوب > . أما «أمطار» فنشرت لأول مرة في نيو يورك في مجلة كراسات Hémisphères أما «أمطار» فنشرت لأول مرة في الأرجنتين في عجلة في صيف سنة ١٩٤٣. و « الموج > نشرت لأول مرة في الأرجنتين في عجلة « الا داب الفرنسية > ١٩٤٤ التي تصدر في بوينوس أيرس سنة ١٩٤٤

ثم جمعت كلها فى مجلد ونشرت لأول مرة فى باريس سنة ١٩٤٥ عند الناشر جاليمار ، ثم سحب المؤلف هذه الطبعة من التداول لما فيها من أغلاط مطبعية ، وأعيدت طباعتها عند الناشر نفسه سنة ١٩٤٦ .

٤ - « الرياح » - نشرت ألول مرة في مجلد في ياريس سنة ١٩٤٦ عند الناشر جاليمار .

جمت هـذه اللؤ لفات الشعرية كلها في مجلد واحد بعنوان ( الإنتاج )
 الشعري > Oeuvre Poétique عند الناشر جالميار سنة ١٩٥٣ في ٤٧٨ صفحة

شعره:

وأبرز طابع فى شعر سانت جون پرس ، من الناحية الفنية ، هو الصور الوفيرة المبتكرة .

ونبدأ بتقديم عاذج منها :

١ -- ﻣﻦ جموعة ( ﻣﺪﺍﺋﺢ ) :

< وكانت الأقار الوردية والخضراء معلقة كثمار المانجو >

< هذه الأسماك تغدو مثل لحن في نشيد »

« وللزنابير طيران شبيه بعضات النهار في ظهر البحر »

« والمرفأ أسلم إلى القلق ، والسماء إلى الحمية »

< إن البحر ، بين الجؤر ، متورد من الترف >

﴿ وَلَكُن حَكُمُةُ النَّهَارُ الْخَذْتُ صُورَةً دُوحَةً جَمِيلَةً ﴾

حالس في ألفة مع ركبتي >

< ووجهك معرض لآية الليل ، كتفاحة مقلوبة >

إن اسمك يرخى ظلا لشجرة سامقة ، وسأتحدث عنه مع أناس من براب ، على الطرقات ؛ وسينعشون منه >

< كل طرق العالم تدغدغنا في اليد »

۲ - من « أنباز »

« ودفوف المننى توقظ على الحدود ِ الأبديةُ التي تتثاءب على الرمال ».

« جماعات النجوم تمر على حافة العالم ، ضامة إليها كوكباً منزلياً من المطابخ »

« الأرض مجيوبها المجنحة تسافر كالشاعر في أقواله »

« من الإسفنجة الخضراء لشجرة واحـــدة تمتص السماء عصارتها، اللازوردية »

« نفسى مظامة من عطر الفرس »

« أين ، أين نجد المحاربين الذين يحرسون الأنهار في زفافهم أ »

« هل نهوى بالسياط على خيول السادة المخصيات ؟ »

« بلاد عظيمة أعف من الموت »

۳ - من «المنني»

« على هيا كل الطيور الصغيرة تذهبطفولة هذا اليوم ، في داارالجزر»

< واليوم يتخثر كاللبن »

< وقلبی زاره حرف صائت ُ غریب »

< والزبد على شفاه القصيدة كا نه لبن المرجان »

< حمياتنا مرسومة على شجيرات توليب الأحلام >

﴿ إِنَّهَا الْأَرْضُ الْمُتَّعِبَّةُ مَنْ حَرُوقَ الرَّوحِ ﴾ .

< الأرض، الأرض لها طعم المرأة التي جبلت امرأة › .</p>

والفجر الصامت في ريشه . . . نفخ جسمه الشبيه بزهرة الدالياا البيضاء > .

< والحزن أزاح عن نفسه نقاب الخادمة >

< أبدية من الجو الجميل تجمم على أغشية الصمت المغلقة >

### ٤ - من « الرياح »

- ﴿ شَجْرَةُ سَامَقَةً مِن لَغَةً حَافَلَةً بِالوَحَى وَالْحَـكُمُ ﴾
- < هذا المساء سنرقد الفصول الميتة في أثوابها المسائية >
  - « أصغ إلى العاصفة "محرث في مرمر المساء »
  - لون الشتاء كلون الهجرات السماوية العتيقة >
    - وسماؤك شبيهة بالحمية الشعرية >
    - ﴿ إِنَّى لَأْسَمَعُ مُو عَظَّامُ عَصَّرُ لَلاُّ رَضَّ جَدَيْدٍ ﴾
- ورجال بالصدفة يسوقون في الأرض الجديدة عيونهم الخصبة
   كالأنهار > .
- وإنى لأذكر الأرض العالية التي لا اسم لها ، وقد أضاءها انفزع وخلت من كل معنى > .

# الصور الشعرية عند سانت جون يرس

الصور الشعرية هي أعلى مايرشح الشاعر للمجد، لأن الشعر إنما يكون شعراً بها، إلى جانب الإيقاع الموسبقي؛ إذ بها تتحقق خاصية الشعر وهي أنه يحيل المعانى المجرّدة إلى امتثالات عينية تنفعل لها الحواس انفعالا لذيذاً، ولهذا كانت العناية تتجه عند فول الشعراء المعاصرين إلى خلق أوفر الصور الشعرية حظاً من الجمال والإبداع والتأثير الذي يهز النفس. وفي هذا يقوم جوهر الشعر الحديث، لا فيما يتوهمه دعاته في العالم العربي من اطراح للبحور والقوافي أو طرق لموضوعات شعبية أو استخدام للا لفاظ العامية والقوافي أو طرق لموضوعات شعبية أو استخدام للا لفاظ العامية والقوافي عدل عنه.

وخطأ دعاة الشعر الحديث من العرب أنهم خلطوا بين ظاهرة عرضية وهى استعال بعض الشعراء المحدثين الأوربيين لحوادث الحياة الجارية وآلات المدنية الصناعية وما يتمع ذلك من لغة شعبية عامية — وبين جوهر شعر هؤلاء ، فحسبوا أنهم مجددون بسبب هذا الاستعال ، لا بسبب خلق صور شعرية طريفة كل الطرافة استعدوا عناصرها في كثير من الأحيان من واقع الحياة اليومية الجارية والآلات الصناعية .

والحق أن الذي جمل لشعرهم قيمة هو هذه الصور .

ولبيان هذا نتحدث عن عناصرها . ومن أهم هذه العناصر أو العوامل في إيجاد الصور الشعرية : المجاز . والمجاز عندهم ، خصوصاً ماياكوفسكي Maiakovski و پاسترناك Pasternak ، عنصر موجود « في > العالم ، وليس

نتيجة تفكير فى العالم . وعلى الشاعر أن يستخلص هذا العنصر من العالم نفسه ، ثلا أن يقرضه عليه أو يلفِّقه . وهذا هو المميز البارز لهذا النوعمن المجاز ، فالمجاز معروف منذ كان الشعر ، ولكن الجديد فى نظرية المجاز عند هؤلاء ، أن المجاز فى العالم نفسه ، لا فى خيال الشاعر .

على أن الشعراء المعاصرين قد اختلفوا حياله إلى فريقين : فريق يستمد عناصر المجاز من ملابسات الحياة اليومية والمدنية الصناعية ، وفريق آخر ظل يترفع به عن الحوادث، ويحتفظله بسمات مترفعة ، صافية ، عناصرها الأحياء ومناظر الطبيعة .

وإلى الفريق الأول ينتسب ما ياكوڤسكى وپاسترناك وبريتون ، وإلى الثاني ينتسب شاعرنا سانت چون يرس واليوت ·

فإن ما ياكو قسكى و پاستر ناك لا يتورعان عن استخدام أعظم الظواهر ابتذالاً في تكوين صورها الشهرية · فنجد پاستر ناك مثلا يشبه « أغصان الأشجار المتعرية من أوراقها » بد «أكمام القمصان المبتلة» ؛ ويشبه «الهواء . فيقول : « وكان الهواء أزرق كحزمة ملابس مريض يخرج من المستشنى » وقد يوغل في الصورة إلى حد المعاظلة فيقول ما ياكو قسكى :

< والمصباح الأصلع يخلع باشتهاء جوارب الشارع السوداء » .

والعناصر هنا متباعدة ، لكنها بارعة التلفيق: فأين نور المصباح ، ( د الفانوس > الذي يضيء في الشارع ) من الجوارب ؟ وأين فكرة النور من الصلع ؟ ولكنها في مجموعها تكون تشبيها رائعاً يهز النفس بغرابته . ومفارقاته .

ولباسترناك مئات من هذه الصورالموغلة في الإغراب والطرافة \_ نقدم هنا بعض أمثلة علمها:

\_ « وكان الفجر رمادياً كمشاجرة بين الأحداث! »

\_ « والصمت يرن رنين الرعدة المفبرة لدرس القمح >

ر وكان الفجر رمادياً كضوضاء المحكوم عايهم بالأشغال الشاقة » د ومن بعيدكانت الغيوم ترعى في كسل »

والملاحظ في كل هذه المجازات والتشبيهات أنها لقطات سريعة مفاجئة يلتقطها الخيال ببراعة فائقة من مشاهدات الواقع ويعقد بينها أواصر وثيقة ومنطقية تبهر الخيال بغرابتها وما فيها من عنصر مفاجأة وامتناع ألفة والشاعر التقطها بملكة خاصة فيه لا شأن فيها لقانون تداعى المعانى، ولا للبحث المصطنع المتأنى وراء ارتباطات بين المعانى ، وكلها في الأصل حسية شاهدها الشاعر بعيونه أو سمعها بأذنيه .

والجديد في هذا النوع من المجازأنه تخلص من رمزية الألوان والأشياء على الرمزين وبعض السرياليين الله الرمزين وبعض السرياليين Surréalistes في أواخر القرن الماضي وأوئل هذا القرن و فقد كان هؤلاء يسرفون في استخدام الألوان في وصف الأشياء والأحداث اعتماداً على رمزية خاصة اصطنعوها لهذه الألوان ، من أمثلة قولهم: «حقد أزرق» وموسيقي سمراء» ، «كذب أبيض» ، «ألفاز زرقاء » ، «صرخة حمراء» . «ابتسامة صفراء » ، «ضحك أسود » .

ولهذا يقول باسترناك عن أهمية الصورة :

إن الصورة هي النتاج الطبيعي لقصر عمر الإنسان وفداحة الأمانة التي.

حملها . وهذا التباين هو الذي يرغمه على النظر فى كل شى بعين النسر المحيطة ، وعلى الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصيحات موجزة . وهذا هو جوهر الشعر». ويقول مرة أخرى :

الإنسان صامت ، والصورة هي التي تتكلم ، إذ من الواضح أن الصورة
 وحدها هي التي تقوى على مجاراة نبضات الطبيعة » .

ومن هنا يرى پاسترناك أن المجاز ليس أداة تعطى للشاعر لتصوير العالم. بل هي نفسها العالم ،وهو يقدم نفسه في صورة شعرية .

\* \* \*

وباقة الصور الشعرية التى قد مناها لسانت جون پرس تتحلى فيها هذه الخاصية للشعر الحديث الممتاز. فقوله: « وكانت الأقار الوردية والخضراء معلقة مثل عار المانجو > - هذا التشبيه بعيد ما بين طرفيه ، ولكنه يمثل لقطة غاطفة أدركها الشاعر بالمشاهدة الحسية الدقيقة البارعة ، بيد أنه يختلف عن صور مايا كو قسكى و باسترناك وألكسندر بلوك Alexandre Block نفل مع ذلك يترفع عن الحوادث اليومية والابتذال اليومي، ويستمد الصورة من الطبيعة نفسها ، وكذلك قوله : «كانت الأسماك تفدو مثل لحن في نشيد» هنا الصورة منتزعة من الطبيعة ، ولكن أحد طرفيها إنساني ، وهو اللحن في النشيد . وميزة هذه الصور وغيرها في شعره أنها أقرب إلى الإدراك ، ولهذا في النشيد . وميزة هذه الصور وغيرها في شعره أنها أقرب إلى الإدراك ، ولهذا و باسترناك . وتأثيرها أقرب إذا استخدمنا هذا التشبيه المنتزع من الموسيق و باسترناك . وتأثيرها أقرب إذا استخدمنا هذا التشبيه المنتزع من الموسيق الحيورة ، في حين أن تشبيهات ما يا كو قسكي و باسترناك المحدد المحدد المناك و المحدد ال

خذ مثلا قوله: ﴿ جالس فى أَلْفَة مِم رَكِبَى ﴾ ﴿ هذه صورة منزلية أَلْيَفَة بِسِيطَة تحدث فى النفس دغدغة سارة ، قصيرة النفس ؛ على حين أن ما أوردناه من تشبيهات باسترناكوما ياكوڤسكى يهزُهزُ الطويل الأمدعالى النبرة ..

ولهذا نستطيع أن نقول عن صور سانت چون پرس الشعرية ، إن طابعها المعيز هو «الآلفة » الانتخابا المحية الفة تتسم بالطرافة ، أو ألفة عمتنعة كالسهل الممتنع في الأسلوب النثرى عاماً وإلا فأى شاعر قبله تحدث عن «الأبدية التي تتناءب على الرمال» ، أو عن «البحر الوردى من الشهوة » أو عن «البلاد الفسيحة الأعف من للوت » ، أو «النهار الذي يتختر كاللبن» أو «قلي الذي زاره حرف صائت غريب » ؟

وإذن فالبساطة والألفة في هذه الصور لا تقدح أبداً في طرافتها وعلوها بن تزيد من قيمتها ، وإن كنا لانستطيع أن نقول إنها أجمل أو أوقع من تلك الصور المتسمة بالغرابة والمفاجأة بما شاهدنا عند باسترناك ومايا كو فسكى. إنما هو الاتجاه العام عند كل منهم هو الذي سبب هذا التمييز والتباين. فسانت چون پرس شاعر الكون وظواهره الديناميكية من « رياح » ومن هنا كانت دار صناعته مؤلفة من هذه العناصر الكونية ، أما باسترناك ومايا كو فسكي فعالمهما هو الإنسان المنتج الصناعي الحديث ، بآلاته وعماله الكادحين . صحيح أن باسترناك قال قصائد في « الرياح » و « الخريف » و « الشتاء » و « الثاوج الأولى » — لكن شتان ما بين تعبيراته وصوره فيها ، وبين تشبيهات سانت چون پرس وإحساساته !

ولو حللنا طبيعة الصورة الشعرية عند سانت چون پرس لوجدناها في الربط بين فكرتين من طبيعة مختلفة : « الأبدية » و « التثاؤب » ، ، خدو ً الأسماك » و « اللحن في النشيد » ؛ « ثمار المانجو المعلقة » و « الأقمار الوردية والخضراء » . . . الخ .

والربط هنا بين فكرتين أو معنيين أكثر منه بين مدركين حسيين — وهذا هو ما يميزه من شعر پاسترناك .

### \* الديناميكية الشعرية:

وإلى جانب امتياز شعر سانت چون پرس بالصور الكثيرة الأليفة الطريفة ، نراه يمتاز بالديناميكية الشعرية ، أعنى أنه يميل إلى وصف الحركة والتغير والاضطراب والصيرورة الدائمة . وهذا أظهر ما يكون في مجموعته الشعرية بعنوان : « الرياح > Vents ، وتعد بمثابة ملحمة كونية تغنى فيها الشاعر بالعناصر المضطربة المتحركة في الطبيعة ، وتتألف من قرابة ألف وخسمائة بيت . والرياح رمز على ما يتحرك ويدور ، ويصفر ويثور ، ويعلو ويهبط ، بيت . والرياح هي الحياة ، ويعلم ويبنى ، ويميت ويحيى ، ويعقم ويخصب . وبالجلة ، الرياح هي الحياة ، نفسها بحركتها ودورانها ، وسكونها وغليانها ، وخصوبتها وعقمها ، وفولها وذولها .

في النشيد / لأول يبدو العالم كله والرياح تسوده:

«كانت الرياح العظمى تهب على جميع أنحاء العالم . . . وتمس عالم. الأشياء كلها » .

والرياح علامة على الاضطراب في العالم العلوى ، الاضطراب الذي عنه ينشأ النظام ، أعنى « الكون » ( « الكوسموس Kosmos » في اليونانية معناه في الأصل: النظام ). والرياح جبارة وعاتية ، قاسية ، متوحشة ، ولكنها في خلال هذا كله تهدىء العناصر ، إنها عامل من عوامل التحات ، إنها صانعة للأرض التي سيحيا فيها الإنسان ، إنها تهب فتفصل الحجر عن الجبل والورقة عن الشجر ، والقصيدة الجيدة من القصيدة السقيمة :

#### « الرياح:

كانت قوى هائلة تنموفى كل فيج فى هذا العالم ، مصدرها أعلى من قصائدنا. بين أسوأ اضطرابات الروح ، كانت الرياح تنشىء أسلوباً للعظمة جديداً تتسامى فيه أفعالنا المقبلة . . وكانت تبث الأفكار الجديدة في صوف الأعاصير الأسود ... وترقد أصنام الآلهة على وجوهها . وتطلق الينبوع تحت أشواك الملوك وبلاطهم ... وكانت تتخذ عصب الأحجار ومعارك اللهيب ... وتتعلق بأذيال الراعي والشاعر ... حتى إذا ما مازت الأعمال الحية من الميتة ، والأحسن من الخسيس كانت تنعشنا بحلم من الأماني والوعود » .

واعتناق الريح معناه بالنسبة إلى الإنسان اعتناق الحياة التي لاحد لها ، الحياة بلا وطن ولا زمن ولا نسب . « فإذا أنكر واحد منا وجه الحياة : فلنمسك بوجهه فى الرياح — رغماً عنه » . فالخضوع لسلطان الريح فيه خلاص الإنسان ، أما التخلص والهرب من سلطان الريح فلا يؤدى إلا إلى اعتناق مذهب مصطنع والتعلق بمذاهب إقليمية ، أى بأ نظمة خيالية ، وبالجملة إنه زيف وبهتان . ألا فلنعتنق دين الرياح ، دين الحركة والحيوية المستمرة ، دين القلق الدائب الجولان ، دين المنفى ـ الاختيارى أو الإجبارى ، لا يهمدين الفناء ، فكل موجود لفناء .

وهنا قسمه وجودية واضحة في شعر سانت چون يرس .

والشاعر ، من هو ؟

لقد وزنته الرياح فوجدته قليل الوزن .

لكن الرياح هى القصيدة ، لأن القصيدة الحقة شبيهة بالرياح ف حركتها ودوراتها واضطرابها ، وفى خلقها للصور والأشياء والأحياء ، وفى إيقاعها الهائل المتقلب . ومن هنا ننتهى فى النشيد الثالث إلى تعجيد الشاعر لأنه اعتنق الرياح :

ألا فليسيمعننا الشاعر صوته ، وليقند أحكامنا . إن الشاعر معنا ، على طرقات الناس في عصره يسير مع قطار عصرنا ، ويسير مع قطار الرياح

العظمى ؛ ووظيفته بيننا هى : أن يوضح رسالتنا ، لا الشيء المكتوب بل الشيء نفسه ، في عمائقه الحية وبتمامه .

إن الشاعر شاهد العصر.

لكن الرياح سرعان ما تستأنس ، أى تتخذ طابعاً إنسانياً ، وهذا ما يمجده النشيد الرابع . لقد عرف الإنسان أنه فان ، ولكن في هذا الفناء نفسه عظمته ، كالرياح ، فهي متغيرة فانية باستمرار ، وفي هذا سرعظمتها . وهكذا الإنسان : فليتحالف مع الرياح ، وليحاكها في حركتها وفعلها ، فتلك رسالته في الوجود .

# جانكوكتو

جان كوكتو وجه فريد فى الأدب المعاصر: امتاز بتعدد مواهبه . وغرابة تجديده وتعلقه بكل مايدل على التمردوعدم الانقياد للجارى والمألوف. والمسلم به بين الناس .

كأن شاهراً بقدرماكان رساما وبخرجا سينمائيا ومؤلفا مسرحيا وقصصيه وحفارا ومديرا مسرحيا ومؤلف مرقصات (باليه). وفي جميع هذه الميادين كان متساويا، كفءاً لفنه، ورائدا فيه. وكان يرى أن هذه الميادين كلها في خدمة شيء واحد هو الشعر، بالمعنى العالى المليء لهذا اللفظ، ولهذا قسمت مؤلفاته إلى ألوان من الشعر، شعر (فقط). وشعر القصة، وشعر المسرح، وشعر النقد، وشعر السينما، وشعر الرسم.

وعاش حياة حافلة بالتجارب العديدة التي كادت أن تدخل في عداد الأسطورة ، فنسجت حول حياته الخاصة والعامة أساطير متفاوتة القدر من الصحة الواقعية ، خصوصاً في الفترة ما بين الحربين .

ولد جان كوكتو فى ضاحية ميزون لافيت فى الخامس من شهر يوليو سنة ١٨٨٩ من أسرة ميسورة تنتسب إلى الطبقة الوسطى ، منها الصيارفة وقادة الأساطيل ، وتعنى بالموسيقى والفنون بعامة . وتوفى والده جورج كوكتو وهوفى سن العاشرة فالتحق بليسيه كوندورسيه فى باريس حيث انتقلت أمه من ضاحية منزون لافيت Maisons - Laffitte .

ولـكن الفتى لم يكن مكباعلى الدراسة ، بل كان مشتتا أميل إلى اللهو والنزهات شأن أبناء البورجوازية الثرية فى مطلع هذا القرن . لكنه فى هذه السن المبكرة كان يغشى المسارح والملاهى . فشاهد مستنجت Mistinguett الراقصة المشهورة؛ وتردد على مسرح الكوميدى فرانسيز ومسرح ساره برنار

فأعجب بساره ودى ماكس ، كا أعجب هذان بهذا الفتى المبكر النضوج . ذلك أن دى ماكس نظم حفلة فى مسرح ﴿ فَينا ﴾ لقراءة أشعار هذا الشاعر الشاب الذى لم يكن قد جاوز السادسة عشرة ؛ فألقاها نفر من أشهر الفنائين فى باريس ، وبين عشية وضحاها صار كوكتو مشهوراً فى كل باريس وصار يمشى بصحبة كبار الفنائين فى ذلك العصر، وتعرف إلى مشاهير الأدباء فى العاصمة الفرنسية : كاتول مندس الشاءر الرقيق ، وادمون روستان ساحر المسرح الفرنسي آنذاك ، ولوسيان دوديه ، وجول لومتر الناقد المرهف ، والشاعرة أنه دى نوئاى ، والقصصى الكبير مارسل بروست مؤلف والشاعرة أنه دى نوئاى ، والقصصى الكبير مارسل بروست مؤلف والشاعرة أنه دى نوئاى ، والقصصى الكبير مارسل بروست مؤلف المدين وراء الزمان الضائع » . كا انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين شباب الادباء آنذاك : ألان فورنيه ، وشارل بيجى ، وفرنسوا مورياك .

ولعبت الشهرة المفاجئة برأس الفتى فانتقل ليسكن في قصر بيرون الذي كان يقيم فيه الشاعر الألماني العظيم راكه ؛ والذي يروى كوكتو عنه أن مصباحه الساهر في جنح الليل هو الذي نبهه إلى أن الشهرة المبكرة لن تجديه نفعا ، وإن الشاعر الفنان الحق هو الساهر على فنه ، الحريص على العمل المتواصل من أجل تجويده . لكنه نشر على كل حال ثلاث مجموعات شعرية : الأولى بعنوان « مصباح علاء الدين » والثانية « الآمير العابث » والثالثة بعنوان « رقص سوفقليس » . وواضح من هذه العنوانات ما في صاحبها من تصنع ورغبة في التظاهر بالتجديد .

غير أنه سرعائ ما أفاق من بريق الشهرة المبكرة الزائف ؛ والذي عاون عليه مقال كتبه أندريه جيد وهنرى جيون في ﴿ المجلة الفرنسية الجديدة ﴾ NRF امتدحا فيه الشاعر الناشىء ، لكنهما مزاجاً المدح بالنقد البارع المستتر مما فتح عيون كوكتو .

وفتح عيونه أكثر فأكثر ما وجهه إليه أصدقاؤه الفنانون من نصائح (م ٦ — الأدب الأوربي )

وملاحظات، فقد قال لهسرجدى دياجيليف ( ١٨٧٢ - ١٩٢٩) مدير البالية الروسى الذي سيحر باريس بروائع مرقصاته في ذلك العهد: « أدهشنى! » ثم حدث آنذاك \_ في سنة ١٩١٣ ـ أن عرضت قصة « تتوليج الربيع » بموسيقي ايجور استرافنسكي فأثارت عاصفة من الغضب لما امتلأت به موسيقاها من نشاز كثير، لأنها أقيمت على نظرية تعدد الانغام أى تجاور نغهات كثيرة تتداخل قيها عناصر غريبة ، وبهذا تتسع الانسجامات وتتساقط عليها المقاصد اللحنية. أفاق اذن كوكتو وراح يفكر فيا يجب أن يفعله حتى يستطيع أن يلبي نداء رسالة الفن الصادق الذي سمعه منذ نعومة أظفاره فقرر أن يقطع مابينه وبين ماسارفيه والنزم به حتى الآن. فاعتكف في المنزل الذي ولد فيه في ضاحية ميزون الأفيت (إحدى ضواحي باريس) وراح يقضي يدرس ويتأمل ، متأثراً خصوصا بالموسيقار استرافنسكي الذي راح يقضي معه فترة من الوقت في قرية ليزان العوبيسرة ) . وعن هذه الخلوة في بيته وفي صحبة المجدد الروسي انبثق كتاب « بوتوماك » .

وعن هذه الفترة يقول كوكتو في مذاكرته: «علمتني الفرقة الروسية (فرقة دياجيليف) أن أحتقركل ما هزاته في الهواء . إن هذا الفو بقسيد عونا إلى وجوب الاحتراق حبا للهيلاد من جديد ، وألماب السيرك هذه على صلة بالقبور · وثم ظروف من الشحاعة فيها أن يكرس المرء نفسه لعبادة لاتزال متهمة بينها سائر العبادات تقدم إليك استغلالا سهلا» \_ أي أن التجديدات التي ألى بها استرافنسكي في الموسيقي \_ على الرغم من ثورة عامة الناس عليها \_ ينبني أن تكون قدوة يحتذيها كوكتو في فنه هو ، فن الشعر والأدب · لقد اطرح كوكتو (مصباح علاء الدين » بتهاويله الرخيصة وراح يفتش عن مصباح كمصباح عمل المناجم حتى « ينفذ إلى حيث الماس والغاز » .

وكتاب « بوتوماك » مجموعة من الرسوم والأشعار والفصول النثرية ذات الحوار أحياناً ، والجل القصاركأنها الحكم. وهو في جوهره اعترافات الكاتب وذكرياته ، وتختلف في طرائق صياغتها بين المخاطب والغائب ، وتتوالى فيها الظلال والأشعة . وهذا الأسلوب في التأليف سيكون الطابع المبارز لمؤلفاته التي من هذا النوع (أي فيها عدا المسرحيات والقصص) .

وسنقدم هنا عاذج من هذا الكتاب الغريب التأليف:

« ويوجين ، أول يوجين ، ﴿ رسول آل يوجين » ، فتننى . إن فيه مشابه من الحيوان الأثرم والدود والمعوجة ، ومنحنى آوور ، والقلك ومكشاف دوران الأرض المزين بالطنين · لم أطلق عليه اسما ، بل قلت لنفسى هذا أحد آل يوجين ، كما يصيح الزنوج : ﴿ هذا كرستوف كولمبس ﴾ ويقولون : لقد كشفنا ·

< إن آل يوجين نقلوا إلى اسمهم كما أرسلوا إلى صورة شبح مكافىء لكتاتهم الهلامية .

<حيث السور يلزم الفلاسفة والعلماء بالوقوف الدقيق هناك يبدأ الشاعر ·

«إن العلم لا يفيد إلا في تحقيق اكتشافات الغريزة ـ أريد أن أدون جملتين قالهما لى هنرى بو انكاريه (العالم الفرنسى الشهير) قبل وفاته بأيام قليلة . كنت آنذاك شاباً والتقيت به عند أليس . وهذه هى الجملة الأولى : « لماذا أنت خجول؟ أنا الذي ينبغي على أن أكون خجولا . إن شبابك والشعر امتيازان . إن صدفة القافية تخرج أحياناً مذهباً من الظلام ، والفرحة تلتقط السر الطائر » . والجملة الثانية أجمل منها ، وهى : « نعم ، نعم إنى أحزر . إنك تود أن تعلم إلى أين وصلنا مع الجهول . إن كل يوم يقدم عجيبة في معاملنا ، لمكن المسئولية تحملنا على الصمت المهنى . إنى أرى أشياء ، أرى أشياء ، أرى أشياء . .

( ثم خلع منظاره المزدوج ) إن ايمان الناس بنا لا يمكن أن يتغذى إلا باليقين. المجهول 1 > ٠

وهذا الكتاب يكشف عن تحول بالغ فى حساسية كوكتو. لقد أصبح قادراً على التقاط كل الأحاسيس والتيارات، والانفعالات . كما يتجلى فيه اهمامه بالمسرح، وجو الاوبرا، وما يصاحب ذلك من حيل فى تركيب الشخصيات. واضاءتها وتوزيع الأدوار عليها.

ثم قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ فرغب كوكتو في التطوع، لكن طلبه رفض لعدم صلاحيته جسمانياً . لكنه يود أن يشارك في هذه المغامرة الكبرى فلجاً إلى حيلة غريبة هي أن يؤلف قافلة من العربات التي تجوب الجبهات للعناية بالجرحي على نحو ما يفعل الصليب الأحر ، وبفضل ابن اخت الجنرال كستلنو محمح لهذه القافلة بالعمل ، وفي أثناء رحلاتها ناحية بحر الشمال استطاع كوكتو أن يتصل بفرقة الرماة البحارة وأن ينخرط فيها ويشارك في مغاصراتها ومخاطرها . وبفضل هذه التجربة استطاع أن يكتب فيها بعد : « توما المحتال » . لكن أمره اكتشف حين أريد منحه صليب الحرب، فقبض عليه ولكنه غافل حراسه وهرب وصعد عربة الجنرال دواسل التي فقبض عليه ولكنه غافل حراسه وهرب وصعد عربة الجنرال دواسل التي أنقذت حياة كوكتو ، لأن جميع رفاقه في فرقة المشاة قد ذبحوا عن بكرة أبيهم في اليوم التالي أثناء هجوم ،

وعاد كوكتو إلى باريس. وألحق مساعدا بالقسم الثانى والعشرين، ثم انتقل منه إلى قسم الدعاية، فبرم به، وهنا في هذه الفترة تعرف إلى رولان جارو الطيار البارع في الحركات الجوية البهلوانية.

وعن هذه التجربة نشأت قصائد ﴿ رأس الرجاء الصالح › ، التي أهداها إلى الطيار رولان جارو ، والتي ظهرت سنة ١٩١٩ .

فى هذه القصائد تجديد فى الصياغة ، وفى ترتيب السطور عند الطبع ، لكن فيها ابتذالا و برودة ، وهاك عوذجا لها :

د جزيرة

権を引

أسير بكلمة الأرض على ارتفاع أربعة أميال عند لا متناهى العمق طيارة طفو لتك فأة تتخلص أنت بغير خيط وأنت جالس عليها أنت ، أى جارو ، بيدك يد الدب ، حينئذ تدلنى على شيء ما

تدلى على شىء ما فأنحنى على حافة الهاوية فأرى باريس على الأرض ومدينتى متواضعة على قدرها

مهجورة من الناس ونهر السين فيها هزيل ذولو اليشب وكلما شاهدته يتناقص تزايد حيى الحزين لأن من يبعد عما يحب ليقضى على حبه الحزين ووجه من يحب يعتزل ويتجرد ويخنى الباقى ويذداد بذلك عذابا أما من يصعد أما من يصعد وشاهد أماكن العالم البائسة يخفض رأسه

لقد بدأ كوكتو يتخلى عن الشعر الكامل الحافل وتجاوز ما فعله أبولينير من تجديد في قصائده التي بعنو ان «كليجرام».

ومن بين القصائد التي أوحت بها الحرب أيضاً قصيدة : « خطبة النوم الكبير » ، التي قال عنها إنها « مترجمة عن تلك اللغة الميتة ، وعن ذلك البلد للميت ، الذي فيه أصدقائي الموتى » ثم قصيدة : « وداعا لرماة البحرية » .

و يحرر كوكتو فى سنة ١٩١٦ فى صحيفة «الكلمة» التى يصدرهاجو رج أريب، وينشر فيها رسوما يمهرها باسم كلبه «جم». ويتردد على حى مو نبار ناس، ليلتى الشاعر أبولينير وماكس جاكوب وبول رفردى وبليز سندرار، وكلهم من شعراء الطليعة المجددين المغربين و ويتعرف إلى الرسام الشهير بابلوبيكاسو ويكون ذلك بداية صداقة و ثيقة طويلة المدى ، كان لها تأثير بالغ فى تطور كوكتو الفنى • ذلك أن ما أدهش كوكتو فى لوحات بيكاسو هو أنها تنطوى. على ثلاث مراتب تنطبع بعضها على بعض: الدقة ، والنصاعة ، والسيطرة ، < وفهم رسم بيكاسو هو جمل الأرقام ذوات أجساد ،

وكانت أول ثمرة لهذه الصداقة بين بيكاسو وكوكتو أن ألفا معاً مرقصة ( باليه ) ليقدمها دياجيليف عنوانها : «استعراض» . فنفذ بيكاسو الماكيتات واستعان بالمستقبليين الإيطاليين في صنع شخوص المديرين ، وتخيل الصينيين والهلوانات والبنت الأمريكية الصغيرة .

أماكوكتو فاخترع حركات الرقص ( الكورجرافيا ) مبتدئا من حركات واقعية معتادة مالبث أن حورها وأصلحها لنتلاءم مع الرقص .

وعرضت مرقصة « استعراض » فى مسرح الشاتليه بباريس ، فأثارت فضيحة كبرى ، إذ أفزعت المحافظين التقليديين ، وهدد الجمهور المؤلفين ، ومنذ هذا الوقت بدأت سلسلة الفضائح الفنية التى يثيرها كوكتو بتجديداته — أو « تجديفاته » فى نظر المحافظين — حتى قال : « منذ ذلك الوقت وأنا لم أعد أعرف عن نفسى غير الفضائح ، والشهرة بالفضائح ، وحظوظ وسوء حظوظ الفضائح » .

والواقع أنه بهذه المرقصة ( الباليه ) بدأ عصر الصراع من أجلُ ما يسمى باسم « الفن الحديث » في الباليه والرسم .

وفى حلبة هذا الصراع كتب كوكتو رسالة فى النقد بعنوان : ﴿ الديكُ وَلَمْهُ رَجٍّ ﴾ ، تعد من أهم الرسائل فى النقد وعلم الجهال .

# جارن کوکتو

## الش\_اعر

#### -1-

كل ما مسه إذن كوكتو شعر ، أياكان نوعه الأدبي .

وكانت أولى مجموعاته الشعرية هي ﴿ أوبرا ﴾ ( ١٩٢٥ \_ ١٩٢٧ ) التي تعد من روائع أعماله . ولما ظهرت \_ والعنوان مأخوذ من المعنى الاشتقاق للفظ، أي : ﴿ أفعال ﴾ ، والشعر في ممناه الاشتقاقي هو ﴿ الفعل ﴾ \_ تلقاها بعض النقاد بالتهليل السكبير لأنها في نظرهم أول كتاب في ﴿ الشعر المحض ﴾ ظهر منذ سنوات في فرنسا ، ﴿ إنها تقدم إلينا ذلك الجانب الحقيق من المطلق الذي نحن نتحرق شوقا إليه . . . وفي تأليفها نفسه هي صعود . وقصائدها الأولى ، الحافلة بالتجارب اللامتناهية التنوع ، تهيئ النفس للقاء العظيم مع الأولى ، الحافلة بالتجارب اللامتناهية التنوع ، تهيئ النفس للقاء العظيم مع ﴿ الملاك هرتبيز ﴾ الذي يوسم مباشرة مراحل سقوط جديد لشاؤول ﴾ ﴿ الملاك هرتبيز ﴾ الذي يوسم مباشرة مراحل سقوط جديد لشاؤول ﴾ ﴿ وهي نص محير يشرد بالنفس فيه يجرب الشاعر للاستمال الباطن ألفاظاً وينية موضوعية خالصة . ﴾ ﴿ روجيه لان : ﴿ جان كوكتو ﴾ ص ٤٩ ›

ومن أشهر قصائد هذه المجموعة قصيدة عنوانها: « الملاك هرتبيز » - والاسم قد وجده الشاعر على لوحة مصعد كهربى. وهذا الملاك « قوة خالصة ، ونار من السماء ، وليس مجرد ملاك حارس ، بل هو الإلهام الخاضع لنظام علوى وقد غزا نفس الشاعر فأحرقها بلهيب العبقرية » (فرنيو ، في

الموضع نفسه ص ٥٣). وصياغة هذه القصيدة صياغة فريدة: فالكلمات تتلاحق دون أن تتداخل معانيها بوضوح، والصفات تلتصق بالأسماء دون أن يكون من المألوف اقترانها . إنما هي رموز وإشارات لا تعطي معناها الا بالايحاء المتواصل.

وهذه هي القصيدة كاملة :

﴿ ١ ) الملاك هرتبن

بجناحه الحريرى المتموج

يضربني على الدرج وينعش ذاكرتي

هذا الوغد ، وحده ، بغير حراك

معى في العقيق الماني

الذي يحطم أيها الحمار

برذعتك العلوية

( ٢ ) الملاك هرتبيز

يقسوة هائلة انقض علي ً

رحماك لا تنقض بكل هذه القوة

أيها الشاب المتوحش

يًا زهرة ذات قوام فارع

لقد ألزمني ذلك الفراش

وتلك أمور عجيبة ، إن معى ورقة الحظ ـ شاهد

فيل عندك مثليا؟



﴿ ٣ ) الملاك هر تسنر بدفعني وأنت أمها اكمكك يسوع الرحمة

أنت ترفعني وتسيحبني حتى الزاوية المحام المام والمام don ot the Ale rendris Libra (190AL

القائمة لركبتيك الحادتين أنت لذة صفو . أيها الإبهام حل الحبل ، فانى أموت

- (٤) لللاك هرتبيز والملاك سيجست Cégeste الذى قتل فى الحرب ـ يا له من اسم رهيب ـ يلعبان دور المفزعات التى بحركة ( لا ، تخيف كرز شجرة الكرز السماء ية تحت باب الكنيسة التى ألفت إشارة ( نعم )
  - ( ه ) أيها الملاك هرتبيز ، يا ملاكي الحارس أني أمسك بك ، وأصدمك وأحطمك ، وأعير محطتك وأوقاتك احترس ، أيها الصيف ا أتحداك ان كنت رجلا . اعترف يا ملاكا من الاسفيداج ، ان جمالك قد التقط بالتصوير الشمسي في انفجار من المغنسيوم
    - (٦) أيها الملاك هرتبيز، بثوب من الماء أيها الملاك الحبيب، اللطف يؤلمني . أن ألمي في الله شديد

إنه يعذبني في نفسي الشيطان سلحفاة حیوان کان من قبل رخیا تعال ، اخرج من العقيق اليماني أيها الدخان الجاسي ، أيتها السرعة القاتلة على نعالك للماسية تنعكس مرآة المرضى الحدران الجدران ذات آذان والمرايا لها عيون العاشق

(٧) أيها الملاك هرتبيز فض ١

يا لب الطائرة المصنوعة من البلسان وقاش الألبستر .

حان الوقت . لا بد بعد من النزول

لنجدتي ، الرأس أولا ، خلال الزجاج الصافي

زجاج العيون، والخلاء، والجزيرة

التي فيها تغني الموقد . أخرج سيفك

تعال ببطء ، أيها النجم المجنون .

ليت لي حسمك ا آه ا

لو كانت لنا أوراكك

المتدثرة بالحجر.

يا أمها الحيوان الشرير

المخلوق من فضل الرحمن

(٨) الملاك هرتبيز ، ذو القدميين الشبيهتين بقدم الحيوان

بلون السماء الزرقاء ، قد جاء . إني وحدى

عار بغیر حواء ، وبغیر شوارب

ويغير خريطة

نحيل سلمان

يتباعد ، لأني آكل عسلى أكلا سيئاً جداً

عسلى المستخرج من السعار المر

عسلى من إقليم الآنض Andes

في أسفل ، يكتب البحر في هذا الصباح

كتب ويعيد كتابة الفعل « أحب » مائة مرة

وملائكة من القطن المندوف ، لا حياء لهم ، قذرون

على العشب يحلبون ضروع

الأبقار الجغرافية الكبيرة

( ٩ ) أيها الملاك هرتبيز ، إني أنتصر:

الغضب ، والرقم ١٣

يمزحان بعكس ألوبر

حريرك الأبيض المتموج

وتنفخ أشرعتك

على نحو جديد كل الجدة

أيتها الدروس ، أنت لم تعجبيني أبداً

لقد تعلمت بأى عن

قروع نهر الواز Oise واسم فروع الشجر وخمائل شهر أيار يا مربى الطيور ، إنك تضيع الفتات أولى بك أن تروض المتماثيل إنها أصدقاء الطيور . . . والمرمر ذو تأثير شديد

(۱۰) أيها الملاك هرتبيز ، رتل : «السلام عليك يامريم! » قدم على السلحفاة ، والأخرى

على الجناح ، هذا تلاعب

بالريشة وقنبلة المدفع

لقد ارتكبت أغلاطا ، أنا أسلم بهذا : أعجب كلانا بالآخر

بعد الصوم . أيها الملاك هرتبيز ،

إِنْ الْأَرْضُ ــ وَنْصِفُهَا شَمْسُ وَنْصِفُهَا ظُلْ ــ

أشبه ما تمكون

بفهد الغابة . أليس كذلك ؟

إذن ، أنا واثق من هذا وآمرك

بالسكوت.

إن في منقارك دما ، يا صديتي الشاب

(۱۱) الملاك هرتبيز ، في شارع أنجو Anjou يوم الأحد يلعب بخطوات متعثرة على السقف ، يمرج بالحجلة بقدم ملتوية ، يتطاير كالعقعق أو الشحرور ، وخداه ملتهبان . انتبه ، خاطبنى بخطاب الألفة أى هرتبيز ، أيها المخلع أننا نواقب عن يمين استر لآليك ، ومقصك ينبغى ألا تقتل أنت ، فلو قتلت أن كل شهر قلت أن ولم تقتل أنت ملاك أنت أو نار ؟ ملاك أنت أو نار ؟ هوى صريعاً لجند الله بالنار

(۱۲) كان موت الملاك هرتبيز موت الملاك ، وموت هرتبيز كان موت ملاك موت الملاك هرتبيز موت الملاك هرتبيز سر بدل «آس" > ينقص المعبة جريمة يطوقها العسلوج جفن كروم القمر خفن كروم القمر لقد حل محله ملاك آخر لم أ كن أعرف بالأمس اسمه

وفي اللحظة الأخيرة عرفت أن اسمه : « سيجست ، Cégeste

(۱۳) أى هرتبيز، أى بلشوكى، افتح مخبأك غير الأمين .

ورقة عنب موضوعة على النفس الفاجرة إنى أشتريك باسم متحف اللوفر شاءت أمريكا أو لم تشأ

راد) أى هرتبيز الاتبعد عن نفسى بعد إنى موافق اعمل ما يجب أيها الجمال ما أتج السعادة التى ننشدها وما أجمل الشقاء الذى حل بنا تشعر الملاك هرتبيز صولجان فل تقيل خطر على ماء اللبن صمندوق خادمة فى الحطة فى مواجهة ذلك الحيوان الأنيق على الخريطة المتحركة: مقبرتى فى الجزيرة ذات الأصابع المنفرجة فى الجزيرة ذات الأصابع المنفرجة إن الشتاء يدثرنا بالسبعة

(١٠) أيها الملاك هرتبيز، إن الفراشات تصفق بأكفها برخاوة رغم الغمام صهامات القلب وأذنناته زهرة الأورطى ،
والأنثراسيت إعصار الجهات الأصلية .
حبال الليل
القمر ينصت لدى الأبواب .
ليس للوردة عمر
لما المناقير والقفازات
والجرائد تذكرها
معالبهلوانات
الذين يتبادلهم الليل والنهار

### (۱۹) محضر

تلك هي قصيدة ﴿ الملاك هرتبيز ﴾ التي تباري النقاد في فهم ألفازها ﴾ وتفسير غرائب صياغتها ﴾ وستبدو \_ طبعاً \_ للقاريء العربي مجرد رصف ألفاظ غريبة لامه مني لها ، وتكاد ، أن تكون لو نا من الكتابة الاوتوماتيكية ﴾

أى سيلا من الألفاظ الشاردة المنثالة على النفس فى غير ارتباط ولا منطق ولا ترتيب. ولا بد للمرء أن يعتاد هذا اللون من الشعر حتى يدرك مداه ومقصد أصحابه. إنه شبيه بتعزيمات الجن ، ولا عجب ، فان كوكتو يريد هنا أن يقوم بما يقوم به الساحر من طرد الشيطان \_ أو الملاك فالمعنى هنا عنده واحد \_ الذى استولى على نفسه . لقد ركبه العفريت « هرتبيز » فصنع من نفسه « كودية » لتخلص نفسه من هذا العفريت !

لكن أنصار هذا الشعر، وإن استعملوا هذه العبارات في وصفه: «التعزيم» و حطرد الجن» فانهم يرون أن مهمة الشاعر في مثل هذا الموقف هي أن يخلق جوا مستسراً غريباً بهذه الألفاظ أو حالتعزيمات » حتى تحاط بأسرار الغموض وظلمات القشعريرة المثيرة التي تهزكيان النفس، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه هي مهمة الشعر في هذا العصر. في اطرح الرسم كل تصوير فوتوغرافي ، كذلك ينبغي على الشعر أن يطرح التصوير الفوتوغرافي للعواطف والأشخاص، ولا سبيل إلى هذا إلا باصطناع لغة تنحصر مهمتها في خلق هذا الجو الغريب الموحى ، بغض النظر عن المعنى المنطقي للعبارة.

أما الذين لا يؤمنون بدعواهم هذه فلا يرون في مثل هذا الشعر غير مجرد هذيان. على أن كوكتو قد أحس من نفسه بهذا الاعتراض، وأحس بأن المضى في مثل هذا « الهذيان » ليس من طبعه ، فصاح في قصيدة أخرى:

«إلهي ا انني لم أ طبَع على الهذيان ، .

ولهذا نراه ينصرف عما قليل عن هذا الأتجاه ، كما نجد ذلك في سائر قصائد هذه المجموعة نفسها ·

نعم إن القصيدة التي عنو انها « بنفسه » ( سنة ١٩٢٧ ) لا تزال ترن فيها ( م ٧ – الأدب الاوربي -) أصداء هذا الآنجاه ، لكنه بدأ فيها أيضاً يتجه إلى « اليونان » بمثلها العليا فى الوضوح والنصاعة ويكاد فيها أن يكفرهما اقترفه من انحراف عن الوضوح والنصاعة والمنطق.

لكنه ابتداء من سنة ١٩٣١ بقصيدة < ابحث عن ابولون > أخذ فى التزام عمود الشعرذى الوزن الطويل الفخم والمعانى الرائعة والعبارات المنطقية، وإن كانت الأوصاف تقترن اقترانات غير مألوفة ، ولكن هذا أمر في طبع كوكتو المجدد دائما العازف عن كل مطروق وتقليدى .

#### - Y -

أخذ كوكتو ينصرف عن التجارب الشعرية الثورية التى رأينا نموذجاً لها فى قصيدة « الملاك هرتبيز » ، ويعود إلى الصياغة التقليدية الحافلة الوزن الحريصة على القافية الرنانة المليئة بالمعانى ، ولكن الروح العامه لشعره الجديد استمرت هى هى ، وإلا لماكان كوكتو هو كوكتو < الولد العفريت فى هذا العصر » .

وتمثل هذه المرحلة الجديدة مجموعة عنوانها (رموز) ظهرت سنة ١٩٤١ وعمثل وخير قصائدها قصيدة رهيبة عنوانها (الحريق) نظمها سنة ١٩٣٨ وتمثل فيها الكارثة الرهيبة التي بسبيل أن تنقض على الإنسانية ونعني بها الحرب العالمية الثانية و ولهذا حفلت هذه القصيدة بالرؤى والتهاويل المروعة التي ستحدثها القوى المعدمرة الشريرة التي تجمعت واحتشدت ، واستوفزت استعدادا لفتح باب الجحيم على الإنسانية كلها ، والرؤى فيها تكاد أن تكون سلسلة من تهاويل الماشي في نومه المستغرق في الكوابيس .

لقد عاش كوكتو كما ذكرنا تجربة الحرب العالمية الأولى ، لكنها كانت بالنسبة إليه آنذاك وهو فى العشرينات من عمره ، مغامرة مثيرة تستهويه شاباً طلعة يحب المغامرات والأمور المثيرة . أما الرؤى التى يتمثلها هذه المرة ، وقد قارب على الحسين ، فرؤى تروع ضميره وتهز أعماق كيانه اشفاقا على الإنسانية. قال :

د هنالك بدأ الحريق شبيهاً بآلاف من الملائكة الغضاب، يرسلون شعورهم وقبضات أيديهم فى الهواء صارخين بصوت كئيب: لطالمًا قلت هذا لطالمًا قلت هذا > \_ هكذا صاحت التواليب القاسية متحركة غير متكافئة ورءوسها عاليه وفى الأسفل غاص في بالوعة قبركل بطن مفتوحة ٍ أورغنُ الأحشاء الدنس وفي هذه العقد اللزجة الملتوية جعلت الأقدام الشاحية من الخوف مثل حواء جعلت النار تمسك برجال الإطفاء جسما بجسم وقد جاءوا على عربة حمراء تلتهمها الحميي ٠ ورجال الإطفاء بخوذاتهم الذهبية وثبوا من مخادعهم العالية هبوا من النوم وكانوا جالسين واقفين وأيديهم متقاطعة والآن هددت غابة من شرابة الراعي الاسماء المعبودة المرقومة على اعلاناتنا هددت الأسماء والفنانين الأشباح

الذين يلمبون اليوم أدوار الأمس وخنق الموت بعقد اللملاب القلة القليلة من الهاربين على منحدرات القش .. والملائكة الشعب لووا أذرعهم وصاح الصائح فيهم : تخلوا عن وجوهم ! (لأن أكثرهم لم تعد لهم وجوه إنسانية) اكنهم حسبوا السلالم قفصاً. وشرابة الراعى والملائكة واللهب كانت تؤلف شيئاً واحداً تتخلله دفقات الماء. والليل تحت كهرمانه الأسود كان يستمتع بكونه بطل المأساة. وكان لايزال فى المدينة أشجار الخريف والصحف وحدها هي التي أضاعت أوراقها الدرامية. وبين الفينة والفينة كان لابدأن نتوقع انهيار العالم القديم البديع. كان ذلك مساء حافلا بين الأمسية كلها. المدينة ميتة ، و نافذة الليل حافلة ، وبالقرب من معبد ﴿ المادلين ﴾ الصامت جلست فقيرة لاترى وينبعث منها السعال. والجغرافيا المروعة حركت أعضاءها المشتتة كأنها أعضاء نائم :: وأنا أفكر في هذه الأسفار أو تلك

هذه الأسفار التى من أجلها تلد الأمهات الأولاد \_ أليس كذلك ؟ النوم ؟ إنى أراقب لعبة الأوزة الرهيبة التى يجب العود إليها برأس ميت. قديما كان سحب القرعة على المطلوبين للتجنيد يلف الورق كما يلف جناح الفريسة. متى الكارثة الهائلة ؟ غدا ، أو بعد غد ؟ الشهيد الشاب يرقد مطبقاً كفيه أيها الآباء المساكين ! إن الملاك يسهر ، أيها الآباء المساكين ! إن الملاك يسهر ، بأجنحته وظهر من زجاج وجبس ، على موتاكم الا عزاء » .

لقد كتب كوكتو هذه القصيدة في سبتمبر سنة ١٩٣٨، أي بعد انعقاد مؤتمر ميونيخ الذي اجتمع فيه زعماء العالم آنذاك: هتلر وموسوليني وتشمبران ودالادييه ، لإنقاذ السلام المهدد . لكن نذر الحرب تعلن بكل يقين أن كل هدنة فهي لأجل قريب ولن تلبث الحرب أن تندلع . فرجال الإطفاء الأربعة هؤلاء لن يستطيعوا أكثرمن أن يؤجلوا الاندلاع اللهيب، لأن أخشاب النار معدة ، والنار عتيدة ، ولم يبق إلا تقريب هذه من تلك المهم كالملائكة الشعث الشعور لكن من الواضح أنهم غير مخلصين ، وجوههم كاذبة وعليهم أن يتخلوا عن وجوههم هذه المنافقة إن كانوا يريفون إلى السلام حقاً . لكن هيهات هيهات ! شعظم هؤلاء \_ ولو أنصف لقال : كل هؤلاء \_ لم تعد لهم وجوه إنسانية . ثم إن الليل \_ ليل الأكاذيب والرغبة في السيطرة والسيادة والنزعة إلى التحكم والتسلط ـ قد أصبح هو بطل المأساة . وعلى الناس أن يتوقعوا بين لحظة وأخرى انهيار العالم القديم ، العالم العذب البديع .

هنالك ستحرك الجغرافيا \_ أى حدود الدول \_ أعضاءها لترحف هاهنا

وهاهناك على الدول المجاورة أو البعيدة . وهنالك يدفع الشباب إلى جبهات القتال يشيعهم أمهاتهم اللواتى كأنهن لم يلدهن إلا ليذهبوا إلى مذبح الحرب الرهيبة ليذبحوا ذبحاً .

وكيف ينام للمرء جفن وهو يرى لعبة الأوزة ـ وخطوة الأوزة عمثل المشية العسكرية ـ وقد اضطر الشباب إلى الدخول فيها ورؤوسهم على كف للموت ا

ثم يتابع الشاعر رؤياه فيقول:

« رفع الحريق راياته ورماحه

بينما الطفل المسكين الراقد

يسكن الصمت بسذاجة

يسكن الخلاء الذي عنده يفترق الصحاب

الأسلحة مشرعة وجها لوجه

تزبئر منها شجرة النسب التي من حديد .

وهي تمون شمعدان الدموع

التي تجرى من البحر أنهارها المالحة؛

وتصاعد حتى العيون ، حتى الأغشية المخاطية

وحتى مروحة للمثلات الساخرات

وحتى الأهداب المحملة بالصواعق وللملال

التي تصفع النظرة مثل فراشة الليل ٧ .

ويتابع الشاعر هذه الصورة الرهيبة لما ستجره الحرب من ويلات لن ينجو منها أحد ، ولا < الممثلات الساخرات ، ولا < الأهداب المحملة بالصواعق والملال ٧ ، أهداب الغانيات والنسوة الناعمات ثم يتساءل :

« أسائل النفس لماذا أغنى

غناء بلشون مريض يحتضر احتضاراً رائعاً .

لعل في نفسي أملا يداعبني

أملافي أن ينحرف الحظ ليخدمني .

إلى هذا الحد يذهب عجب الشاعر بنفسه

وما دامت النار في كل مكان من الشرق إلى الغرب

تشتعل ، وتشتعل وفي الأسفل تخضب الجاسوسات

فلماذا عموت مجدى ؟

أيها الحريق ، شبك مناضليك المدلمين .

الذين يقذفون بالألسنة والشعور.

ويشوهون على طول عقود البوابة

الاشكال قبل أن تكون على هذه الحال التي هي عليها.

إنهم عنيدون في القتال بعضهم لبعض ،

يتطاولون ويتمانقون،

يتلاعقون وأحيانا يتمرغ بمضهم فى بعض

ويصبحون فجأة رمادا وجذوة ·

أى تشنجات ووثبات وبطون عصبية!

أى ليال كلية ڤالبورج! أى خليط غريب!

وهم يلمعون تحت أضواء المشاعل ذات الشعور الطويلة

تحت الراية التي تصطفق أهدابها ·

ولسنا بحاجة إلى أن ننبه القارىء إلى تزاحم الصور في هذه القصيدة الفريدة ، الصور العينية اللافتة : «شمعدان الدموع التي تجرى من البحر أنهارها المالحة » « الأهداب . . التي تصفع النظرة مثل فراشة الليل » » « شجرة النسب التي هي من حديد » ( شجرة الأسلحة المصنوعة من حديد والتي كأ عا عمل شجرة نسب ) الخ . . وهذه الصور العينية المتوالية هي التي عيز الشعر الحديث كما أشرنا إلى هذا في كلامنا عن الشاعرسان و في رس والتي بها يمكن الشعر العربي المعاصر أن يساير ركب تطور الشعر في العالم .

ويكفينا هذا القدر من هذه القصيدة ، وثننتقل إلى قصيدة أخرى تعد أروع ماكتبه كوكتو ، وهي قصيدة « ليونه » (اسم المرأة) ، وتشتمل على ١٩٥ بيتا من الشعر الطويل المقسم إلى ١٢٠ مقطوعة ، وقد نظمها بين سنتى ١٩٤٢ وفيها أي أبان الاحتلال الألماني لفرنسا . وفيها يصور مخلوقة خارقة دعاها باسم «ليونه» (مؤنت ليون) وجعلها تتجول في باريس الراقدة تحت نير الاحتلال الألماني ، ثم يرتفع بها إلى عالم الأفلاك حيث تتحارب الكواكب ، وكا قال أندريه فرنيو ( «كوكتو بنفسه ، ص ٨٨) « تبرهن ليونه على تعدد مواهب جان كوكتو الصورية ، فهو كا قال قادر على أن يتغنى بعشرين طريقة ويظل مع ذلك أمينا على دقة تعبيره » .

ولا نستطيع هنا أن القدم ترجمة لها ، ولا لا مم فقراتها ، نظرا الطولها . الكننا نكتفي ببعض الصورالطريفة :

(حفت ليونه حتى الفجر البالغ
 لقدكانت قدماها بارعتين فى المشى على الليل
 لائن ليونه كانت تمشى حتى على الليل

وكان الحلم فى ذاتى كماكانت ليون فى حلمها...
كانت بمشى على شاطى أهداب الندى
وكانت هذه منها مغامرة مروعة
لانه عند رصيف الميناء والنقط الأصلية
كان جنود الصبح ساهرين على الأسوار
والتماثيل التائمة على (بحر) العصور
كانت تحمل عنم هياكلها الخفيف
والتاريخ يرسم صلبانا على المنازل ».

وهكذا تكثر الأوصاف الغريبة والتشبيهات الطريفة التى لا تكاد تخطرعلى البال ، ولكنهامع ذلك خالية من المغالطة الذهنية التى تفسد الرؤية الشعرية ، بل كلها مفهومة أو قابلة للفهم الواضح ، وهذا أعلى ماينشده الشاعر: إفراط فى طرافة الصور مع وضوح الرؤية الشعرية فى وقت واحد .

ولايسعنا في ختام هذا الفصل عن كوكتو الشاعر إلا أن نشير إلى قصيدة أخرى ، ألفها سنة ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦ بعنوان «الصلب» ، وتعتاز بغرابة تركيبها وكثرة الجناس بين ألفاظها ، والسجع الوافر في داخل الأبيات نفسها ، وتجزئتها على ترتيب تتوزع فيه الجملة الواحدة على عدة سطور ، مع خلو من القافية ، لأن الإيقاع نفسه حافل بالتقفية خصوصاً بفضل الجناس الداخلي والاسجاع في داخل الأبيات . ولا سبيل أبداً إلى إعطاء فكرة عنها بالترجمة ، لأنها لا تقبل الترجمة إلى لغة أخرى ، وكل ترجمة ستفقدها كل صنعتها .

## كوكـتو النـــاقد

ألف إذن كوكتوكتاباً صغيراً في النقد الفني وعلم الجمال عنوانه ﴿ الديك والمهرج > حينًا ثار الجدل حول للوسيقي الجديدة التي كان رائدها أريك ساسي وجماعته الستة وهم: السيدة جرمين تيفير، وجورج أوريك، ولوی دوریه ؛ وأرتور هونجر ، ودریوس ، ملیو وفرنسیس بولانك ، وقلہ اشتهر منهم خصوصاً هو نجر ، ودريوس مليو ، وخلاصة موقف أريكساسي ( ١٨٦٦ \_ ١٩٢٥ ) أنه عارض في المبالغة في الاعتماد علىالسلم الللون ، وطالب بالتبسيط في اللحن والتوافق ودعا إلى ثنائية الأنغام وزيادة الحركة واستعمال الفرائب والإفادة من موسيتي < الجاز > . ولكن هذه الجماعة السداسية سرعان ماتفرق شملها ؛ وبرز من بين أعضائها موسيقيان عظيمان ها داريوس مليو ( المولود سنة ١٨٩٢ ) ثم أرتور هو نيجر (١٨٩٢ ــ ١٩٥٥) . وأولهها وهو مليو متعدد الآفاق واسع الابتكار، إذ شمل تأليفه كل ميادين الموسيق ، فقد كتب حتى الآن خس سمفونيات وعديداً من ﴿ المُتتابِعات ﴾ التي اشتهرت خصوصاً في حفلات الموسيقي ، ومن أشهرها متتابعة رقص تسمير < متتابعات البرازيل » ( سنة ١٩١٩ ) وتقوم على أساس رقصات شعبية برازيليه ، و «المتتابعة البروفنصالية» (سنة ١٩٣٦) ، و «المتتابعةالفرنسية» (سنة ١٩٤٦). وشكل هذه المتتابعة واضح ، والجمل الموسيقية فيها موجزة؛. والألحان مستمدة من الأغانى والرقصات الشعبية . وقد برع مليو خصوصاً في الألحان المزدوجة أي توالى لحنين في أصناف من النغم مختلفة ، وينجم عن ذلك قسوة في التوافق وخشونة . \_ أما هو نجر فكان أكثر ثورة من مليو ، حتى تجاوز استرافنسكي . ولما ألف « الباسفيك رقم ٢٣١ » أحدث. ضجة كبرى ، فقد قدم فيها أوج الموسيق الآلية ، ومجد السرعة التي امتازت. بها آلات هذا العصر . ثم جاء فى ﴿ الملك داود ﴾ (سنة ١٩٢١ ) فقدم لنا ً مزموراً سمفونياً فى ثلاثة أجزاء ، نجح نجاحاً أرسخ من ﴿ الباسفيك. رقم ٢٣١ » .

هذه الموسيقي الجديدة راح يدعو لها ويدافع عنها جان كوكتو وهو المولع بكل تجديد ثورى في الفن ، فقدم لنا هذه « العقيدة الجمالية » تحت. عنوان «الديك والمهرج» وقد صاغه على شكل جمل قصار كأنها قواعدالفن الجديد. ونبدأ فنقدم مجموعة من هذه الجمل:

- \* الفن هو العلم مجسدا .
- \* الموسيقار يفتح القفص للأرقام ، والرسام يحرر الهندسة .
- \* العمل الفنى ينبغى أن يرضى كل آلهات الفن التسع . وهذا ما أدعوه باسم : البرهان بالتسع .
  - \* الرائعة الفنية دور شطرنج ينتهى بتمويت الملك .
    - \* ينبغى على الشاب ألا يشترى قيما مؤكدة .
- \* اللياقة في الجسارة هي أن يمرف الفنان إلى أي مدى يستطيع أن يذهب. بميدا جدا .
- \* هناك بیت و مصباح و حساء و نار و خمر وغلیون خلف کل عمل فنی مهم عندنا ( فی فرنسا ) .
- \* الغريزة تتطلب الترويض بواسطة المنهج ، لـكن الغريزة وحدها تساعدنا على اكتشاف منهج خاص بنا بفضله يمكننا ترويض غريزتنا .
  - \* البلبل يغني غناء رديتًا .

- \* من بين الكوميديين من هم سحرة ، وهذا يبهجنا ، لكننا لا نغفر لهم ذلك إلا إذا أنجزوا اللعبة : فأن يضع المرءأرنبا في قبعة فيخرج منها أقفاص، هذا جيد ، لكن أن يضع المرء أرنبا فيخرج أرنب ... أيحق لهذا الساحر أن يدعى لنفسه أنه شاعر ؟
- \* إن الفنان يمـكنه ، وهو ينحسس ، أن يفتح باباً سرياً دون أن يفهم أبداً أن هذا الباب يستر عالماً .
- \* لو عد إنسان أبا لمدرسة في الفن ، لأنه هو الذي عمل على إيجادها ، ثم جاء يوماً وهزكتفيه وأنكرها ، فان هذا لايغض من شأنهذه المدرسة .
- \* إن الينبوع يستنكر دامًا تقريباً اللجرى الذي يتخذه النهر النابع منه .
- \* الفنان هوالغنى حقا . إنه يسيربسيارة ، والجمهوريتبعه فى أومنيبوس. فأى عجب إذن فى كون الجمهور لا يتابع الفنان إلا عن مسافة وبعد !
- \* حينما يبدو أن العمل الفني سابق على عصره ، فمعنى هذا ببساطة أن عصره متأخر عنه .
- \* الفنان لا يقفز الدرجات ، فان قفز فهذه مضيعة للوقت ، لأنه يجب عليه أن يعود فيصعدها .
  - الفنان الذي يتراجع لا يخون أحداً غير نفسه .
- \* الانفعال الناشىء عن عمل فنى لا تـكون له قيمة حقيقية إلا إذا كان غير ناشى عن تهديد عاطنى .
  - \* في الفن كل قيمة يبرهن عليها هي قيمة وضيمة .
  - \* ينبغي أن يكون الفنان إنسانا في حياته، وفنانا بعد وفاته .
    - الحقيقة عارية جداً ، ولهذا لا تثير الناس .

- \* التلفيق هو موت الحب والظلم . وفي الفن العدالة نوع من الظلم .
- \* من الشاق الإنكار ، خصوصا إنكار الأعمال النبيلة . لكن كل توكيد . عميق يقتضي إنكاراً عميقا .
- \* بيتهوفن ممل حينها ينمى ، بمكس باخ ، لأن بيتهوفن ينمى الشكل ، أما باخ فينمى الفكرة . ولكن معظم الناس يعتقدون العكس .

بيتهوفن يقول: « هذا القلم الريشة فيه ريشة جديدة \_ إن في هذا القلم الريشة ريشة جديدة \_ أو : « أيتها الريشة ، عيناك الجملتان . · . »

أما باخ فيقول: « هذا القلم الريشة فيه ريشة جديدة لأغمسها في الحبر وأكتب ، الح » ، أو « أيتها المركيزة ، عيناك الجميلتان تقتلاني حبا ، وهذا الحب من الح » .

ذلك هوكل الاختلاف بينهما .

- \* يضطر المرء أحيانا إلى مساندة من لايرضى عنه . فمثلا كيف لايدافع. المرء عن اشتراوس ضد أولئك الذين يهاجمونه بسبب كراهيتهم الائلان ،. أو يهاجمونه حبا في بوتشيني ؟ ا
- \* بشرتنا جميعا حساسة لنغمات التسيجان (الغجر) والمارشات المسكرية.
- \* الموسيق الرديثة التي يحتقرها بعض النفوس الجميلة هي موسيقي لذيذة. أما الشيء الكريه فهو موسيقاهم الجيدة .
- \* بعض الإعلانات تقول: احذر من الدهان (البويه). وأنا أضيف: احذر من الموسيقي
  - \* حذار لأن الموسيقي ، وحدها من بين سائر الفنون ، تدور حولك.

- \* ينبغى على الموسيقار أن يعالج الموسيقى من التواآتها وحيلها وألاعيبها . وأن يلزمها قدر الإمكان أن تبتى فى مواجهة السامع .
- \* الشاعر عنده دائمًا أكثر مما يلزمه من الكلمات فى كنز مفرداته، والرسام أكثر مما يلزمه من الألوان على لوح ألوانه، والموسيقار أكثر مما يلزمه من النفات على مفتاح نغاته.
- \* في كل مبدع يوجد دائمًا رجل وامرأة ، والمرأة دائمًا تقريبًا غيرمحتملة.
  - ه الجميل يبدو سهلا ، وهذا مايزدريه الجمهور
  - \* حتى حين تعيب لا تهتم إلا بالخاصية الأولى ( للعمل الفني المنقود ) .
    - \* الحاكم يكون دائما شاعراً رديثاً ·
  - \* ليس المهم أن تطفو بخفة ، بل أن تختني بثقل ناشراً أمواجاً خفيفة .
- \* نحن نغاق عيون الموتى برقة ، كذلك ينبغى أن نفتح عيون الأحماء برقة ·
- شو نبرج أستاذ ، وكل موسيقارينا واسترافنسكي يدينون له بشيء ،
   لكن شو نبرج هوخصوصاً موسيقار ذوسبورة سوداء .
- تقدير ساسى صعب ، لأن من بين مفاتن ساسى أنه يقدم القليل الإمكان تقديره ٠
- \* الموسيقيون الثائرون قسموا الكثرى إلى إثنى عشر جزءاً وأطلقوا على كل جزء من هذه الأجزاء الأثنى عشر عنوان قصيدة ، ولكن ساسى ألف اثنى عشرة قصيدة وعنوان الكل بعنوان : < قطع على شكل كمثرى > •
- \* انحرف دبوسى لأنه بدلا من الـكمين الألمـانى ( فاجنر ) وقع فى الـكمين الروسى ، فقد أصبح مشير الاستمرار ( البدال ) يذيب الإيقاع ، ويخلق

نوعاً من الجو الغامض الصالح للآذان الضعيفة • أما ساسى فقد ظل كاملا ، السمع مثلا ﴿ الْأَقدَامُ العارياتَ ﴾ ، وهي واضحة الخطوط حزينة ، لقد وزعها حبوسي ، فخلط فيها ، وغطاها هي ومعمارها الرقيق بغمام ...

\* دبوسي عزف بالفرنسية لكنه استعمل مشير الاستمرار الروسي

\* نحن نؤوى ملاكا نصدقه باستمرار، والواجب علينا أن نكون حراساً على هذا الملاك » •

و نكتفى بهذه الجمل القصار التى عبر فيها كوكتو عن موقفه من الفن بوجه عام، والموسيقى بخاصة، وواضح أنها عتاز بالتجديد وأحيانا بالمفارقة برغبة فى إثارة الدهشة، وأن فيها دعوة إلى الثورة على ما أصبح كلاسبكيا فى الفن والشعر، وإلى محاولة التغيير باستمرار، وإلى ترويض الحواس المتذوقة فينا حتى لا تستكين إلى المألوف وترفض دائما كل ما هو غير مألوف لأن خلك علامة انحلال وشيخوخة، ولابد من قبول التجارب الجديدة فى الفن، ومن تعاون مختلف الفنون على إيجاد الجديد فى الفن الواحد منها ومن تعاون مختلف الفنون على إيجاد الجديد فى الفن الواحد منها

ولقد عاود كوكتو تقديم نظرياته فى النقد الفنى ، والأدبى بخاصة ، فى كتاب صغير آخر بعنوان « سر المهنة » ، ظهر فى نفس المجموعه التى ضمت «الديك والمهرج» وظهرت سنة ١٩٢٦ بعنوان : «الدعوة إلى التزام النظام »

وخلاصة رأيه فى هذا الكتاب: «سر المهنة» كما لخصه هو فى آخره هو أن الشكل يجب أن يكون شكل الروح، وليس كيفية التعبير عن الأشياء، بل كيفية النفكير فيها ؛

وأن الحاجة إلى التعبير علنا هي نوع من الإفراز الذيلا يبرره إلاكونه ينشأ عندنا منذ الميلاد ، ولا يمكن البرء منه ،

وأنه ينبغى أن يتوافق المرء أو يترك ، فلا معنى لموقف مشاهد يجد المسرحية غير معقولة ومع ذلك يبقى فى القاعة ليستدفى، ويتظاهر ضدها ويصفر ويمنع الآخرين من سماعها؛

وأن القليل جداً من الناس هم الذين ينتسبون إلى عصرهم لأنه لامحل لأن يوجد رائد، ويكنى واحد من هؤلاء الرواد المزعومين ، أى واحد يعبر عن العصر بالرغم من العصر ، كيا يعرج العصر كله من ورائه وهو لايدرى ؛

وأن الحماقة والافتقار إلى الحساسة والشك الروحى تحمى بواكير بلدما المجهل قيمتها ؛ إنها بمثابة ثلاجة تحفظ فيها ثمارنا . أماكثرة حب الاستطلاع والجد والتسامح والتساهل فيجعل الثمار تتناقل من يد إلى يد فيزول عنها و برها

وأن الصراع ينعش الفنان ، أما طيبة الجمهور فتخدره ؛

وأنه لامفرمن وجود نوع من جنون العظمة عند الرجل الحر جدا الذي. لاينتظر جزاء من أي نوع ؟

وأن الشاعر لايشبه الموتى من حيث أنه يتجول غير منظور بين الأخياء ولا يكادون يلمحونه إلا غامضا وبعد وفاته ، أى حينما يتبدى الموتى على. هيئة أشباح ،

وأن الشعر لا يعود واضحا بالنسبة إلى الجميع حين يصبح محددا عند البعض ؛

وأن عدم التزام القاقية والقواعد الثابتة ابتغاء قواعد أخرى وجدانية يعود بنا إلى القاعدة الثابتة وإلى القافية بحرص جديد ، وأن الموسيقي والرسم. والنحت والمعهار والرقص والشعر والمسرح ، وربة الشعر التي سميتها السيما ، هذه الربة العاشرة » هي أحابيل بها يحاول الإنسان أن يقتنص الشعر ابتغاء الانتفاع به .

إن الشعر فى نظر كوكتو هو جماع الفنون ، وهو لهذا يصنف مؤلفاته على اختلاف أنواعها تحت اسم الشعر : شعر القصة \_ شعر النقد \_ شعر المسرح \_ شعر الرسم \_ شعر السينما ، ذلك أنه يرى أن الشعر يتناول الموجود كله بكل نواحيه ، ويقتضى من الإنسان مسلكا حيويا جديداً .

إن الشعر في نظر كوكتو حالة فزيائية وعقلية ، والشعر ليس فنها من القول بقدر ماهو فن في الوجود.

# كاوديل وتأملاته في الشعر

لايزال بعض الناس يذكرون مشكلة ﴿ الشعر الحيض ﴾ التي أثارها القس بريمون في سنة ١٩٢٧ فاتبري النقاد يناقشون صحة دعواه .

وقد ظهر للشاعر الفرنسى الكبير بول كلوديل فى شهر يوليوسنة ١٩٦٣ كتاب بعنوان « تأملات فى الشعر » ضم رسالة كتبها آنذاك إلى القس بريمون » إلى جانب خسة أبحاث جيدة تدور حول الشعر : مضمو نه وموضوعه وصلته بالدين ، وفن النظم ، والشعر الحر .

ومن رأى القس بريمون أن الشعر عمل « الملكة الشعرية » ، والملكة الشعرية ذات صلة أو ثق بالخيال والحساسة منها بالعقل المفكر ، وأنه يقوم على « الإلهام » .

أماكلوديل فيرى أنه لا شك في وجود « الملكة الشعرية » ، وصلتها الوثيقة بالخيال والحساسة ، ولكن ليس معنى هذا أنه ليس للعقل دور في الخلق الشعرى ، إذ الشعر ثمرة الحاجة إلى الفعل ، إلى تحقيق الفكرة التي لدينا عن شيء ما: تحقيقها بواسطة الكلهات . ولهذا ينبغي أن تكون لدى الخيال فكرة واضحة قوية حادة ، وإن كانت في بدايتها ناقصة غامضة بالضرورة ، والفكرة أمر عقلى . وينبغي أيضاً أن تكون الحساسة في حال من الرغبة الملحة بالنسبة إلى هذا الشيء . « فالعمل الفني ثمرة تعاون الخيال مع الرغبة الملحة » .

أما «الإلهام» فيمكن أن يفهم \_ في نظر كلوديل \_ بثلاثة ممان متباينة: الأول معنى عام يقترب من معنى الرسالة الطبيعية ، أو الموهبة ؛ والقدرة على

«ربط الخيال بالرغبة الملحة عن طريق ترتيب كلمات هي من الطبيعة. وبهذا المعنى يقال عن الشاعر إنه « ملهم » أو يوحى إليه ، وكأنه يأتيه من الخارج نفس يهب على مواهب كامنة فيوقظ النور الكامن فيها ، ويستخرج الثروة المستترة فيها .

\* \* \*

والمعنى الثانى للإلهام هو أن الشاعر يدفعه إلى القول نوع من الاهتياج الإيقاعى ، والتكرار والترجح اللفظى والإنشاد الموزون: فيفرك يديه ، ويمشى ذهوبا وجيئة ، ويرقم الميزان ، ويدندن بين أسنانه وتحت تأثير هذا الدافع المنتظم ، وبين قطبى الخيال والرغبة الملحة يفيض جدول القول وتنبثق الأفكار ، وتستيقظ كل الملكات وتتنبه ، وكل منها على استعداد لتقديم ما تستطيع تقديمه: من ذاكرة وتجربة ، وخيال ، وذوق ، وصبر ، وشجاعة ، ويتدخل العقل خصوصاً لينظر ويقول ويتساءل وينصح ويكبت ويهيج ويفصل ويدفع ويجمع ويوزع النظام والنور والتناسب . وليس العقل هو الذي يفعل ، بل هو الذي ينظر إلينا ونحن نفعل ولفهم الإلهام بهذا المعنى ، يكفى أن ننظر إلى خطيب في محفل وقد دفعه التصفيق أو أهاجه معارضة يكفى أن ننظر إلى خطيب في محفل وقد دفعه التصفيق أو أهاجه معارضة الحاضرين هنالك نجد الألفاظ تفيض منه كالسيل، وتتدافع الأفكار والمعانى من فه ، وفي الوقت نفسه يحاول بعقله ألا ينزلق وهو ينطق ، وحينا يعود من فه وفي الوقت نفسه يحاول بعقله ألا ينزلق وهو ينطق ، وحينا يعود إلى حالته الطبيعية يدهش هو نفسه من فصاحته . ومن هذا الانفعال لا يصدر الغموض ، بل أعلى درجات الوضوح .

وبالجملة فالشعر لا يمكن أن يوجد دون انفعال ، أو إن شئنا \_ دون
 حركة للنفس تنظم حركة الكلام . فالقصيدة ليست عدة ساعة تنظم من الخارج ،

و إلا فلا يبقى إلا أن ننظم فى الشطرنج أو لعبة البلياردو. وحتى العقل نفسه لا يقوم بوظيفته تماما إلا تحت دافع الرغبة الملحة > ·

وثم معنى ثالث للإلهام ، ألطف وأخنى من المعنيين السابقين . ذلك أننا في الحياة العادية لا نستعمل الكلمات من حيث هى « تدل » على الأشياء بل من حيث هى « تشير » إلى الأشياء ، أى من حيث تفيدنا عمليا فى أخذها والانتفاع بها واستعالها : فهى بمثابة إلشارات موجزة كالعملة النقدية التى نستعين بها فى شراء السلغ وتبادلها ، أما الشاعر فلا يستعمل الكلمات بنفس الطريقة هذه ، لأنه لا يستعملها لمنفعتها العملية ، بل من أجل أن يؤلف من هذه الأشياء الرنانة التى يضعها اللفظ فى متناوله ، يؤلف لوحة مفهومة وممتعة فى آن واحد. ويصبح أعدى أعداء الشاعر هذا الاستعمال الاعتيادي, العلى للألفاظ ، ومهمته حينئذ أن يسترد للألفاظ معانيها الدالة الحافلة العلى للألفاظ ، معانيها الأصيلة التى كانت لها منذ أن علم الله آدم الأسماء كلها ..

« وبهذا المعنى يقترب الشعر من الصلاة ، لأنه يستخلص من الأشياء جوهرها الخالص بوصفها مخلوقات خلقها الله وتشهد على الصانع الذي فطرها ».

\* \* \*

و يعاود كلوديل الحديث عن ( الإلهام » في الفصل الذي عقده ( مقدمة لقصيدة عن دانته » فيقول إن الإلهام الشعرى يتميز بموهبتي ( الصورة » و ( العدد » ( أي الوزن ) ، فبالصورة يصبح الشاعر بمثابة رجل صعد إلى مكان مرتفع فأصبح الشاعر يشاهد من حوله أفقا أوسع فيه تتقرر بين الأشياء علاقات جديدة ، علاقات لا تتحدد بالمنطق أو بقانون العلية ، بل بارتباط منسجم لتكون (معنى » و بالعدد تتخلص اللغة من الظروف و الملابسات ، منسجم لتكون (معنى » و بالعدد تتخلص اللغة من الظروف و الملابسات »

ومن المصادفات ، وينفذ المعنى إلى العقل بالأذن وهو حافل بما يلذ النفس والجسم معا .

ويلح كلوديل في توكيد أهمية العقل في الخلق الشعرى. فبالعقل يصبح الشاعر قادرا على تـكوين منظر محكم ، وعالم باطن تحمكم أجزاءه كلها علاقات عضوية ونسب لا تنحل عراها ، وذلك بالبحث المتواصل الجرىء والتساؤل والامتحان المستمر لمواده الشعرية. فهذا من شأنه إحكام عالمه الشعرى لأن الإلحام وحده لايقدم غير صورة ناقصة ورؤيا غامضة ، ونداء خافت أو لفظ غامض مبهم .

لكن الشاعر لايكون شاعراً فحلا إلا إذا كانت رؤياه الشعرية كلية ، جامعة . تُفلقُ الشاعر ينبغي أن يكون صورة و نظرة في الخلق كله .

\* \* \*

وموضوع الشعر ليس \_ كما يقال عادة \_ الأحلام والأوهام أو الأفكار، بل موضوعه هو تلك الحقيقة الواقعية المقدسة المعطاة لنا جملة واحدة والتي نحن نوجد في مركزها · نعم ، موضوع الشعرهوعالم الأشياء المستورة غير المرئية، وهو عالم المرئيات التي تحيط بناو نشاهدها وهي تشاهدنا (ص120).

والموضوعات الكبرى التى تناولها الشعر فى القرن الماضى أهمها: التمرد. وطالما وجد فى العالم ظلم فسيظل التمرد شعوراً عميقا ذا صدى واسع فى النفوس الإنسانية . والشعور بالتمرد شعور طبيعى مشروع تعاما ، لأنه من حق الإنسان أن يقول شيئا يدافع به عن نفسه حين يلحق به أذى أو اعتداء . وفى سفر ﴿ أيوب ﴾ ( من التوراة ) نجد أيوب يصرخ إلى الرب مما وقع عليه من ظلم لا يستحقه ، وحينها يحاول أصدقاؤه أن يققوه ويكفوه عن الاستمرار

فى الشكاة ، يقول الرب القدير: أنهم حمتى ، دعوا الإنسان يعرض قضيته كالله يريد. ولهذاكان خير الشعر فى القرن التاسع عشر هو شعر المحرد. لكن المحرد ينطوى على بعض الما خذ الفنية ، لأنه لا يفضى إلى شيء ، بل هو يدعك عاما عند النقطة التي كنت فيها عند البداية. فهو عبث ، ولهذكان مملا فى النهاية ، إنه يحرضنا على الفارغ. ثم إن أجود الموضوعات الشعرية هى تلك التي تؤلف ، أي تلك التي تحتاج إلى عدد كبير من العناصر يؤلف فيما بينها . والتمرد ليس موضوعا يؤلف ، لأنه لا يجعل الأشياء تتوافق لتؤلف شيئا ، والمحرد ليس موضوعا يؤلف ، لأنه لا يجعل الأشياء تتوافق لتؤلف شيئا ، والمحمد والتدمير . وصيحة الاحتجاج النافذة يمكن أن تؤثر في القلب ، ولكنها لا تؤلف انسحاما أبداً .

وثم موضوعان آخران على صلة وثيقة بالتمرد ها: «اليأس» و «السخرية» وكلاها قد أشبعه شعراء القرن الماضى. لكن عليهما نفس المطعن الذى وجهناه إلى « المتمرد »: فاليأس حالة عارضة زائلة ، والنفس الإنسانية لاتصمد لليأس طويلا وليس اليأس من طبيعتها ، بل هى تستشرف دائما إلى الأمل ، إلى الرجاء ، إلى الآفاق المفتوحة ، إلى ما يقودها إلى قيمة أرفع · والسخرية تلذ الإنسان أحيانا ، لكنها ضئيلة القدر ، سرعان ما تقرغ جعبتها ، فيتطلع المرء إلى ما هو إيجابي .

وهكذا نرى أننا لانستطيع أن نبنى شيئًا بمواد المتمرد واليأس والسخرية » وما شاكل ذلك من معان سلبية .

لكن القرن الماضى ُعرف إلى جانب ذلك ببعض الموضوعات الإيجابية ، ولكنه طرقها بأسلوب بارد سمج قضى على كل شاعرية فيها . فالعلم لم يعد يؤمن بخلود النفس ، فاستبدل الشعراء بخلود النفس بنفسها ، خلودها بالمواد

التي ينحل إلها البدن والنفس: فسيبق البدن والنفس في الرياح ، في الشمس ، في الأزهار؛ في الطيور التي تتألف مما انحل إليه البدن والنفس بعد للوت -لكن هذا التصور \_ في نظر كلوديل \_ ساذج فضلا عن سماجته كموضوع شعرى ، لأن تمثال فينوس مثلا لا يبتى تمثالًا حين ينحل إلى قطع من الجير أو الرخام؛ فـكذلك لا يبتى الإنسان إذا تحلل بدنه إلى تراب وهواء تـكون عنهما بعد ذلك أزهار وطيور ونسيم . وموضوع آخر لجأ إليه الشعراء هو التطور > الذي افتتن النساس بنظريته في القرن الماضي فراحوا يكتبون القصائد فيه أو باستلهامه ، وكان له شأن كبير لدى القصصيين خصوصاً . لكنه في الشعر أخفق ، لأن فكرة التطور تميل إلى إعطاء الخليقة كلها طابعاً موقوتًا عارضًا زائلًا حائلًا ، من شأنه أن يجرد النتائج الوقتية من جدها وأهميتها : وهذا من شأنه أن يجملنا نفضل ماليس بموجود على ماهو موجود. والشاعر الحق لايحتاج إلى نجوم أكبروورود أجمل ليتغنى بالنجوم والورود، بل تكفيه النجوم والورود التي يراها ، وهو يعرف أن حياته قصيرة ، وأن أعمال الله جميلة جداً ، فلا يطلب غيرها؛ ويعرف لماذا تلح الطبيعة فلا تتوقف عن التكرار ، فتقدم في كل عام نفس الوردة ونفس الزنبقة ؛ وليس الشاعر بحاجة إلى وردة من نوع آخر ينبثق عن التطور المنتظر ليتغنى بالورد .

وكلوديل ، رغم أنه من أنصار الشعر الحر المتحمسين فى فرنسا، فإنه يقر مع ذلك بكل صراحة فى نهاية بحثه عن « الشعرالفرنسى » الذى صدر به هذا الكتاب بأن الشعر المنتظم هو الأكثر ملاءمة لغريزة الذوق والاً ناقة والقصد.

### سنتيانا والشـــر

سنتايانا شاعر ممتاز ، وناقد للشعراء ، ولهـذا نجد لديه نظرية كاملة فى حقيقة الشعر بخاصة ، إلى جأنب نظريته العامة فى علم الجمال ، وهو كا نعلم بمن أسهموا بنصيب وافر فى ميدان هذا العلم .

ونظريته في الشعر نجدها مجملة في فصل كتبه بعنوان: «عناصر الشعر ووظائفه » نشر ضمن كتابه «تفسيرات الشعر والدين » سنة ١٩٠٠. وفي هذا الفصل حدد عناصر ووظائف الشعر بأربعة: «حسن الجرس ، وفخامة اللفظ ، والتجربة الحية المباشرة ، والخيال المنظم ».

أما حسن الجرس فيعرفه بأنه « الجمال الحسى للألفاظ والتعبير عنها بالوزن » . فادة اللغة هى الألفاظ ، والخامة الحسية للألفاظ هى الصوت . فلجعل اللغة كاملة لا بد من جعل موادها جميلة باخضاعها للوزن وإضفاء الصورة عليها . ولئن قيل إن اللغة رمن للعقل أولى من أن تكون مهيجاً للحس ، وأن جمال القول هو في جمال ما يعبر بواسطته عنه ، أي جمال المعانى والأمور المعبر عنها ، فإنه مما لاشك فيه أيضاً أن للرموز نفسها جمالا وحقيقة حسية ذاتية خاصة بها، ولها حسن جرس يلذ الحواس . واللسان يفضل العبارات ذات الجمال الطبيعي ، والذاكرة لا تحتفظ إلا بالجمل الموزونة .

والصورة العليا لحسن الجرس هى الأغنية ، فإن الصوت المغنى يهب الأصوات التي يعبر بها سحر الموسيقى ، وهو سحر يعتمد كما نعرف على الإيقاع والوزن . بيد أن هذا اللون هو من حسن الجرس ، و نعنى به الغناء ، قدطغى عليه العقل ، و تعقدت اللغة بسبب تطور الفكر و تعقد المعانى ، بحيث لم يعد الغناء كفيلا بالتعبير عن المعانى العميقة والفكر المعقد .

لكن حتى لو ضاع العنصر الغنائي الخالص ، فإنه يبقى فى القول نوع من الكيفية الحسية الناشئة عن نظام وترتيب الأصوات المتحركة والأصوات الساكنة فى الألفاظ. وفضلا عن ذلك فإن لبعض الحروف إذا ما تكررت جرساً جميلا خاصاً ، مثل حرف عن الأنهما يزيدان من اللعاب فى فم من ينطق بهما . وهذا ظاهر فى بيت أعشى قيس المشهور:

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشل شاول شاهل شول

فترديد هذه الشينات يعطى جرساً جميلا للبيت على الرغم من ضالة بل تفاهة المعنى الذى يعبرعنه . بل إن اللغات تتفاوت فيما بينها من حيث قدرتها على توفير أكبر قدر من حسن الجرس فى الشعر المكتوب بها . وهو ما عبر عنه بيرن فى قصيدة يقارن فيها بين جمال اللغة الإيطالية وعدم جمال اللغة الإيطالية . قال : < أحب اللغة الإيطالية ، تلك اللاتينية المهجنة الرقيقة التى تذوب كالقبلات المسفوحة من ثغر امرأة وترنكانها ينبغى أن تكتب على الساتان بمقاطع تتنفس أنفاس الجنوب العذب ، وحروف ساكنة سائلة شجرى الهوينا فلا تخرج منها نبرة واحدة غريبة من نوع صفيرنا الشمالى الحلق الناخر الذى نضطر إلى أن نفحه و نبصقه » .

لكن إلى جانب هذه الخصائص الأصيلة فى اللغات والمتباينة بين الواحدة والأخرى يمكن الحصول على حسن الجرسعن طريق الوزن ، أى عن طريق نظم الألفاظ على نحو من شأنه أن يحدث تطريباً .

والشعر يشبه الزجاج الملون فى النوافذ: فبينما الزجاج الشفاف لا يصلح إلا لتوفير النور، نجد الزجاج الملون يسمح بنفوذ النور وصبغه بألوان تتعشقها الأبصار، وتفعل فيها فعل السحر. فكذلك الشعر: يصبغ الألفاظ بألوان تأسر الانتباه وتضفى على الألفاظ سحراً.

والعنصر الثانى من عناصرالشعرهو كما قلنا «فخامة اللفظ». وهوعنصر استغله أصحاب المذهب الرمزى فى الشعر إلى أبعد الحدود. ويعرفه سنتايانا بأنه « اختيار الألفاظ ذوات الألوان والجمل النادرة التضمينية. فإذا كان الشعراء الفحول مثل المهندسين والنحاتين ، فإن أصحاب اللفظ الفخم هم مثل الصاغة وصانعى الذهب ، إن عملهم نقش مأئى فى معادن نفيسة » مثل الصاغة وصانعى الذهب ، إن عملهم نقش مأئى فى معادن نفيسة » وممن برعوا فى هذا اللون من الشعر ذى اللفظ الفخم كيتس وشلى من بين الإنجليز ، وبودلير ورامبو ومالارميه من بين الفرنسيين . و لخامة اللفظ تسوقنا « مما هو لفظى خالص إلى منطقة الخيال » .

هذان العنصران يتعلقان باللفظ. أما العنصران الباقيان فيتعلقان بالمعنى والعنصرالثالث ينشأ عن وظيفة الشعرالا ولى. ذلك أن الشعراقرب ما يكون إلى التجربة الحية المباشرة. ﴿ إنه يحطم التصورات الرئة التى تدل عليها الكامات المألوفة ويكسرها إلى الصفات والكيفيات الحسية التى عنها تركبت هذه التصورات. إننا نسمى ما ندركه و تعتقده ، لامانواه ، نسمى الأشياء ، لا الصور ، والأرواح ، لا الأصوات والأشباح » (۱) . إن للشعر جسما ، إنه عثل التجربة وصورتها (۱).

فالشاعرالناشيء بعد أن تعلم اللغة التي يستمين بها فى التفاهم ، يبدأ بإدراك المعانى والمظاهر الأولية فى الطبيعة ، ويحمل فى عقله انطباعات حية عديدة رفضها العقل المنطق ، ويعمل فى المدركات العديدة التي أدركها. إنه يستعيد للبصر براعته، ويفك عقد الإدراك المعتاد إلى عناصره الحسية ، ثم يختزن هذه العناصر الحسية والانطباعات الانفعالية ليستمدمنها عند الحاجة مادة شعره . و نحن فى أعماقنا نحلم .

<sup>(</sup>۱) « تفسيرات الدين والشعر » ص ۲۵۸

<sup>(</sup>٢) «العقل في الفي ع ص ٩٨

والشاعرهو الذي يستطيع أن يغوص إلى هذه الأعماق الحالمة وأن يستخلص. منها خامة يستعين بها في صوغ أوزانه . < إن الحياة الواعية حلم أخضعناه لضوابط . ومن الثروة المهملة الكائنة في هذا الحلم يستخلص الشاعر بضاعته . فيغوص في العماء الممتد تحت الغطاء العقلي للعسالم ويبرز صورة نافلة ، أو انفعالا مطروحاً ، ويربطه بالموضوع الحاضر، إنه يعبر عن أمور ضرورية ويؤكد أموراً مهملة ، ويصبغ المنظر بألوان وأصباغ شاء العقل لها أن تبهت وتبلى . فإن بدا أحيانا أنه يكسو حقيقة بضباب الغموض ، فما ذلك إلا من أجل أن يسترد تجربة . ويمكن أن نلاحظ هذه العملية في أبسط الأحوال . فينا نجد الشاعر أوسيان وهو يتحدث عن الشمس ، يقول إنهامستديرة ممثل درع أجداده ، فان هذا تعبير شعرى . لماذا الأنها في المناف إلى كلة الشمس وهي في ذاتها لا كافية واضحة ، أضاف إليها كلات أخرى الأضرورة إليها للوضوح العملي ، لكنها تفيد في استعادة شخصية إدراكه وما يرتبط به في عقله . فلا توجد شمس مبعة يم كن أن يخلط بينها وبين الشمس التي يتحدث عنها ، فأن يتوقف عند الإحساس حباً في شكله » .

وفن الشاعر يرجع إلى حد كبير إلى قدرته على تقوية الانفعالات بحشد الأمور المشتتة التى تثيرها بالطبع. إنه يشاهد الأنساب القائمة بين الأشياء عن طريق مشاهدة روابطها المشتركة بحماسة وانفعال. فبجمع الأمور البعيدة ذات الرابطة المشتركة بعضها مع بعض يقوى الشعر ويشتد الانفعال. والشاعر هو الذي يستغل المغالطة الوجدانية التى تعود بنا إلى العالم الخيالي الذي كان يعيش فيه أجدادنا. لقد كانوا علاون دنياهم بالأرواح والأشباح ، بالحياة العرمة التي تجرى في كل شيء. والشعر يعود بنا إلى تلك الحال الأولى التي كان يحياها الأجداد ، ويذكرنا بالمرحلة التي مرت بها الإنسانية في عصورها الأولية. وإذا كان تقدم العقلقد كبت هذه النوازع ، الإنسانية في عصورها الأولية . وإذا كان تقدم العقلقد كبت هذه النوازع ،

خان مهمة الشاعر أن يستردها وأن يبرزها . وليس في هذا ضرر على الإنسان: إنه يستمتع بهذا العالم الحي الحافل للوهوم ، ويستشعر في حضرته سورة حيوية هائلة وطاقة متدفقة .

والعنصرال ابع والأخير هو الخيال المنظم: ذلك أن وظيفة الشعرال كبرى والمعنصر الرابع والأخير هو الخيال التجربة والإمساك بحقيقة الحواس والخيال الكامنة تحت سطح الأفكار التقليدية ، ثم من هذه المادة الحية غير المحددة نبنى أبنية جديدة أغنى وألطف وأنسب إلى الميول الأولية في طبيعتنا وأصدق نحو ممكنات الروح النهائية . هنالك يبرز نزولنا إلى عناصر وجودنا بصمودنا التالى الحر نحو هدفه وغايته . فإننا نرجع إلى الحس من أجل أن نجد قو تا المعقل ، ونحطم الأمور التقليدية ابتغاء تشييد مثل عليا . ومثل عدا التحليل الهادف إلى الخلق هو جوهركل شعر عظيم » .

ويؤكد سنتايانا أن خيال الشاعر منظم ، بل هو منظم بنفس القدر الذي به خيال العالم بالفلك منظم . إن الشاعر لديه صبرعالم النبات ، وحبه للتفاصيل . إنه لا يعرف العجلة ، وينشد التأثير في موضوعاته . وعقل الشاعر أكثر عينية من عقل العالم ، لأن عالمه محسوس حي حافل بالألوان والحياة والانفعال ، وبدلا من أن يدرس في التجربة عاصرها القابلة للحساب والمقياس ، يدرس فيها قيمها الأخلاقية والمعنوية ، وجهالها ، وآفاقها التي تتفتح لها الروح ، فيها قيمها الأخلاقية والمعنوية ، وجهالها ، وآفاقها التي تتفتح لها الروح . والكون الذي يشيده الشاعر مسرح مثالي للروح تمثل عليها دراماها القوية النبيلة ويجرى فيها مصيرها . إن الشعر يحطم الصورة المبتذلة للتجربة ويولج . في الحقيقة الواقعية سيالا موزونا يجعلها أقرب إلى إدراك العقل .

والشعور والخيال ينبغى أن يستمدا من التجربة الحسية مادتهما وأن يشكلاها على نحو التجربة الحسية من حيث الحيوية والعينية . ويتحقق ذلك

على درجات: فالدرجة الدنيا تتحقق فى جعل القصيدة ذات شخوص، وأعلى, منها تتحقق فى جعل هذه الشخوص تاريخية الدلالة، وتصبح القصيدة فى الدرجة العليا حينها تكون لها حبكة، والشخوص تنتسب إلى مجتمع متخيل وتتحرك فى مواقف درامية. فحلق الأشخاص فى القصيدة بما يجعل لها روعة وثراء. لكن الأشخاص ليسوا بالضرورة من تجربة الشاعر. إنما هو يضع كامل ذاته وكل روحه فى القصيدة كلها بوصفها كلا. وليس المهم هو الشخصية، بل الآثار التى تحدثها فيمن يقرأ أو يسمع القصيدة. ولهذا تجد كبار الشعراء مثل هو ميروس ودانته يجعلون الأشخاص خاضعين للحركة العامة التى تسرى. فى المشهد مرتبين تبعاً للمعنى العام الذى يجب أن يستخلص مرف

ويزيد من تأثير هذه الشخوص أن تكون وراءهم خلفية تاريخية وفزيائية . أما الخلفية الفزيائية أو الطبيعية فهى المناظر الطبيعية التى يصفها، لكن المهم فيها ليس المنظر الطبيعي بما هو كذلك، بل التأثير الدراى المتولد عنه بالنسبة إلى الشخوص التى يجعلها تتجول بين هذه المناظر . أما الإشارات التاريخية فأقدر من المناظر الطبيعية على إثارة هذا الجانب . وكل شاعر كلاسيكي عنده حس بالمواضع ، حس طوبوغرافي . إنه يحشد في القصيدة أسماء أعلام وإشارات إلى التاريخ والأساطير . فإذا ألتى بنعت في مكان ما لملء الوزن ، فإنه بغريزته يختار اسم مكان أو قبيلة ، فحمرته ليست عميقة ولكنما أخاديد هاموس ، وأغابيه ليست حاوة ، ولكن فيريادية (١) .

<sup>(</sup>۱) «تفسيرات الدين والشعر » س ۲۷۰ ـ ۲۷٦

وبهذه الإشارات التاريخية أو الأسطورية تكتسب الكلمات ثروة معنوية واضحة ، ويمتلىء للضمون بشاعرية لا تتوافر بدونها .

لكن ثم ماهو أهم من هذه الخلفية الفزيائية والتاريخية، وهوالمواقف الدرامية التى يضع فيها الشاعر شخصياته. ذلك أن جوهر الشعر هو في نهاية الأمرالانفعال، والانفعال لا يبلغ عرامته إلا في المواقف الدرامية.

وبالجملة فالشاعر في نظر سنتايانا يحتاج في المقام الأول إلى أن يكون ذا قدرة على الغناء ، وأن يكون صوته صافياً عالى النبرة ، وأن تجرى أوزانه بانطلاق ، وف مرحلة أعلى ينبغى أن تكون صوره متا لفة بعضها مع بعض، ويجب أن يكون فخم اللفظ ، يلون أفسكاره وخواطره بأضواء من الذاكرة والإيحاء ، حتى يكون انسجامها غنياً عميقاً ، وفي مرحلة أعلى ينبغى أن يشيد عالمه بالعناصر الأولية للتجربة ، لا بما اصطلح عليه الناس والإدراك العام ، ويجب عليه أن يشيع روحاً تامة في إيقاعاته ، حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك التنظيات الجزئية للتجربة التي وضعها العلم . لكن ينبغي ألا يؤدى هذا التفكيك إلى جعل الشاعر يضل في عماء من الحس والوجدان ، بل يكون التفكيك إلى جعل الشاعر يضل في عماء من الحس والوجدان ، بل يكون ذلك مجرد حرث وإعداد للغرس ابتغاء إنبات محصول جديد . والتعبير عن الانفعال ينبغي أن ينظم بوضعه في قوااب أشخاص وبالإشارة إلى موضوعات والتجربة التي يتخيلها ينبغي أن تدرك على أنها مصير يخضع لمبادىء ويقود الإرادة فيه نور . فبهذا وبهذا وحده يمكن الشعرأن يصبح تفسيراً للحياة ، الإرادة فيه نور . فبهذا وبهذا وحده يمكن الشعرأن يصبح تفسيراً للحياة ، لا عجرد شطحات في عالم الأوهام ، لافائدة منها لتغذية الروح .

### نيتشه والشعر

نيتشه شاعر ممتاز ، وحتى نثره يقيض شعراً . ولكنه على عادته يتف من الشعر والشعراء مواقف تتسم بالمفارقة الصارخة .

فنى حديث أجراه بين زرادشت وتلهيذه يقول الفتى: ( لقد شمعتك تقول إن الشمراء كثيراً - فلماذا تقول إن الشعراء يكذبون كثيراً ؟ »

فأحابه زرادشت: « لماذا ؟ أنت تسأل لماذا ؟ إنى لست من أولئك الذين يطلب إليهم إبداء الأسباب.

 « فهل تجربتی بدأت بالأمس ؟ لقد مضی زمان طویل منذ أن امتحنت و اسباب أفكاری .

وهل ينبغى على أن أجر ورائى ذاكرة حافلة كالقربة ، حتى تكون
 كل أسبابى حاضرة لدى ؟

کفانی ویزید أن أحتفظ بكل أفكاری ، ولقد طار الكثیر
 من طیوری .

< وبين الحين والحين أجد في برج حمامي طائراً لاجئاً غريباً عني ينتفض حينا أضع يدي عليه .

ماذا قال لك زرادشت من قبل؟ أقال لك إن الشعراء يكذبون كثيراً؟
 لكن زرادشت نفسه شاعر .

فهل تمتقد الآن أنه قال الحق هنا ؟ ولماذا تمتقد ذلك ؟

فأَجاب التلميذ: ﴿ إِنْ أَعتقد في زرادشت ﴾ لـكن زرادشت هزرأسه وابتسم .

وقال: إنى لا أعرف الإيمان الذي يُنَـجِنِّى، خصوصاً إذا كان إيماءاً ونفسى! لكن إذا فرض أن أحداً قال بكل جد إن الشعراء يكذبون كشيراً ، فإ نه يكون على حق: فنحن نـكذب كثيراً ·

نحن نعرف القليل جداً ولا نحسن التعلم ، ولهذا فإننا مضطرون. إلى الـكذب ·

ومن منا معشر الشعراء لم يزيف خمره ؟ لقد أعددنا في أسرابنا كثيراً من الأشربة السامة ، وصنعنا أموراً لا توصف .

ولماكنا لا نعلم إلا القليل ، فإننا نحب الفقراء بالروح ، خصوصاً إذا كانوا أوانس .

ويلد لنا أن نستمع إلى ما يقصه العجائز في المساء. وهذا ما نسميه الأنوئة الخالدة فينا.

وكما لوكان للعلم مدخل سرى خاص يقف عثرة فى سبيل الذين يتعلمون. فأ بنا نؤمن بالشعب و ﴿ بُحَكَمْتُه ﴾ .

وكل الشعراء يعتقدون أنه يكنى الواحد منهم أن يرقد على العشب الممتد على منحدر رابية متوحدة وأن يرعى سمعه ،كى يلتقط أموراً بما يجرى بين. السماء والأرض.

فإن أصابتهم الفمالات رقيقة ظنوا أن الطبيعة تعشقهم ، وأنها تقترب منهم خفية لتهمس في آذانهم بأسرار وأقوال معسولة ، وهم يفخرون بذلك ويتباهون أمام كل الأحياء الفانين !

وا أسفاه ! إن بين السماء والأرض لأموراً لم يحلم بها غير الشعراء ! بل خصوصاً فوق السماء ، لأن الآلهة تشبيهات للشعراء وابتكارات. للشعراء . والحق أننا نحلم دائمًا بالأعالى ، وبملكوت السحاب؛ وفيها نضع أغشيتنا المتعددة الألوان التي نسميها آلهة وأناساً أعلين .

آه ! كم أنا متعب منعدم الكفاية ، هذا الذي يريد أن يكون مهماً بأي ثمن ! آه كم أنا متعب من جميع الشعراء ! » ·

ولما سمع التلميذِ من زرادشت هذا الكلام استشاط غضباً لكنه الرم العسمت.

وبتى زرادشت نفسه صامتاً ، وبدا أن نظرته تتجه إلى الباطن ، وكأنها تدرك فيه آفاقاً بميدة . وأخيراً تنهد واستعاد أنفاسه.

وقال: أنا ابن اليوم وابن الماضى ، لكن فى ذاتى شيئا ينتسب إلى غد وبمد غد وما يستقبل من الزمان.

أنا متعب من الشعراء ، القدماء منهم والمحدثون ، إنهم جميعاً سطحيون ؛ إنهم بحار ضحلة .

أفكارهم لم تغص في الأعماق ، ولهذا لم تنزل عواطفهم حتى الهاوية ·

قليل من الشهرة وقليل من الملال ؛ هذا خير مافى تأملاتهم .

وطنين قيثاراتهم هو في نظري شبيه بمرور الأشباح الهامسة ، ماذا أدركوا حتى الآن من حماسة الائنام ؟

ثم إنى لا أجدهم طاهرين طهراً كافياً ، إنهم يعكرون أمواههم حتى تبدو عميقة ·

ويودون أن يبدوا بمظهر الوسطاء ، لكنهم فى نظرى بقوا مجرد متوسطين ومخلطين وأنصاف أنصاف وغير أطهار ! -

آه ! صحيح أنى ألقيت ذات يوم بشباكى فى بحرهم ، آملا صيد أسماك جيدة ؛ لكنى لم أصطد غير رأس إله قديم .

وهكذا لم يقدم لى البحر ، أنا الجائع غير حجر · ولعلهم هم أيضاً قد البحر .

صحيح أن المرء يجد فيهم لآلىء: لكنهم أشبه بأسماء البحار ذوات الأصداف القاسية. وبدلا من أن أجد روحاً ،كثيراً ما وجدت فيهم قليلا من الرغوة الملحة ·

لقد تعلموا من البحر أيضاً غروره ، أليس البحر طاووس الطواويس ؟ فتى بالنسبة إلى الجاموسة البالغة القبح تراه يدير أمواجه ، ولا يكل أبداً من اللعب بالفضة وبحرس مروحته المطرزة .

والجاموسة تتطلع فيه بشراسة ، وروحها تشبه الرمل ، بل هي أشبه عالاً جمة ، بل هي أقرب ما تكون إلى المستنقع .

ماذا يهمها من جمال البحر وفتنته التي تشبه فتنة الطاووس؟

هذا المثل أهديه إلى الشعراء.

فالحق أن روحهم طاووس الطواويس ، وبحر من الغرور .

إن روح الشاعر تريد مشاهدين ، حتى لو كانوا من الجاموس.

لكنى ضقت ذرعاً بهذه الروح ، وإنى أتنبأ أنها ستضيق ذرعاً بنفسها .

لقد رأيت الشعراء يتجولون ، وشاهدتهم يوجهون نظراتهم إلى ذوات أنفسهم .

وشاهدت المكفرين عن الروح قادمين : لقد نشأوا بين الشعراء . هكذا تـكلم زرادشت » . وهكذا نرى فى هذه الكلمات كيف يمجد نيتشه الشعراء ويلعنهم فى موقت واحد: فالشعراء الايعلمون إلا القليل وهم معلمون سيئون ، والشعراء أنصاف ، لا نهم يحاولون التوسط فى الا مور ، وهم يشبهون البحار القليلة الغور ، وهم لهذا سطحيون ، والشعراء يؤمنون بالعامة وبحكم العامة ، وروح الشعراء مليئة بالغرور ، والشاعر أشد غروراً وزهواً وادعاء من الطاووس : إنه طاووس الطواويس غروراً وكبراً وادعاء .

ولكننا نجد نيتشه في موضع آخر يصف الشعراء بأنهم مخففو الحياة ، أَى مَخْفَفُو مَتَاعِبِ الحِياة . إنهم ينشدون تخفيف متاعب الدينا عن الناس ،ومن أجل هذا تراهم إما أن يشيحوا بأنظارهم عن الحاضر المضنى أويصبغون الحاضر بألوان جديدةزاهية . ولكي يكون ذلك في وسعهم ينبغي عليهم أن يكونوا كائنات متجهة إلى الوراء في كـ ثير من النواحي : حتى يستطيع الناس أن يستعينوا بهم جسورا تفضى إلى أزمان سحيقة وتصورات عتيقة وحضارات وديانات بالية . ولكن وسائلهم لتخفيف متاعب الحياة فيها جانب غير حميد ذلك أنهم يهدئونويشفون موقتًا فحسبوللحظات ، ويمنعو ذالناس من العمل الإيجابي الفعال لاصلاح أحوالهم حقا، لأنهم يكفون ويكبتون حمية الساخطين الدافعة إلى العمل. وبالجملة فان تخفيفهم للحياة ضار ، لأنه يضعف الطاقة القوية المتولدة عن عدم الرضا بالحالة الراهنة التي يعيش فيها المرء. وبعبارة أوضح إن تأثير الشعراء شبيه بتأثير المخدرات . فمن الطبيعي اذن أنْ يحمل عليهم نيتشه وهو الداعِي إلى القوة والفعل الحي المتوتر . إنه ينعي على الشاعر عدم حبه للحقيقة الواقعية ذلك لأن ﴿ رَبَّةَ الشَّمْرُعَنْدُ الشَّاعُرُ الذِّي لا يعشق الحقيقة الواقعية ، لن تكون هي الحقيقة الواقعية ولن تلد غير أبناء خاوى الميون هشي العظام > ، أعني ضعافا مهزولين غير قادرين على توكيد إرادة الحياة والسيطرة والانتصار . بيد اننا مجدنيتشه في مقابل ذلك يمجد الشعر والشعراء فيقول إن الشاعر يعبر عن الآراء العامة السامية التي عند شعب ما، إنه نسان حالها ونايها وهو يفعل ذلك بفعل الوزن وأنواع من الحيل الفنية بحيث يجعلها جديرة رائعة يتلقاها الشعب بكل احترام واعجاب إلى حد أنه ينعت الشاعر بأنه لسلن حال الآلهة . وفي سورة الخلق الشعرى ينسى الشاعر من أين جاءته كل تلك الحكمة \_ التي وصلته من أبيه وأمه ومعلميه والكتب على اختلاف أنواعها والشارع والكهنة \_ ويخدعه فنه ويعتقد حقا في عصور الفطرة والسذاجة أن الله ينطق بلسانه ، وأنه ينظم الشعر عن وحي يوحي به إليه ، وهو في الواقع لا يقول غير ما تعلمه من حكمة الشعب وحماقته . وه كذا فان الشاعر بقدر ما يكون صوت الله .

ونيتشه يقدر جانب الوزن الموسيقى فى الشعر أكثر من سائر الجوانب كولمذا يفضل الشاعر الرائع الرئين ، الفائق الإيقاع ، المسيطر على مادة الأوزان وأعظم مناقب الشاعر أن يكون شعره وقصائده سلاسل من الأناشيد الصالحة للترقيص . وحتى فى الماسى (التراجيديات) إنما يمجد الجانب الموسيقى المتمثل فى الكورس . ولهذا نواه يقدر خصوصاً من بين الشعراء أولئك الذين يحتفلون لموسيقى القصيدة . وهذا يفسراعجابه بهيلدر أن وهينه ، لأن كليهما يمتاز بروعة موسيقى القصيدة . واعجابه بشلروجيته لم يكن الأسباب فنية شعرية ، بل بسبب مضمون شعرها . لقد قال عن هيلدر أن \_ مع أن قصائده لم تكن قد اكتشفت بعد ، إذ هى اكتشفت سنة ١٩١٠ ، أى بعد وفاة نيتشه بعشر سنوات \_ نقول إنه نعت هيلدر أن بأنه الشاعر «الرائع» الساحر ويقتبس من فشر قوله عن هيلدر أن إنه الساعر «الرائع» الساحر وكليست قد سقطا صريعي أصالتهما ، لأنهما عجزا عن احتمال جو الثقافة وكليست قد سقطا صريعي أصالتهما ، لأنهما عجزا عن احتمال جو الثقافة الألمانية ، هذا الجو الكالح ، الخانق في نظر نيتشه ، الذي ما كانت لتحتمله غير

طبائع من البرنز مثل بيتهوفن وجيته ، وشوبهور وفاجر . أما عن هينه فقال إنه هو الذي أعظاه أسمى فكرة عمن هو الشاعر الغنائى ، حتى قال مرة أخرى إن ألمانيا لم تنجب غير شاعر واحد ثان إلى جوار جيته ، ألاوهو هينه فهينه في نظره لاعب ماهر بالأوزان والألوان . أما جيته فكان موضوع إعجاب لاحد له من جانب نيتشه . فقد رأى فيه النموذج ، وتوسم لديه النزعة الطبيعية المضطربة وقد تحولت شيئاً فشيئاً إلى مكانة جادة . وجيته فى نظره رجل ذو طراز ارتفع إلى مستوى أعلى بما ارتفع إليه أى ألماني آخر ، ولم يمض أحد فى نبل الأسلوب إلى الشوط الذى وصل إليه . وعلينا دائما أن نتت لهذ له . وليس جيته ذلك الأوليبي المحلق فى سموات الفن ، بل هو رجل بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، رجل فعال مشارك في آلام الحياة يحمل عبء الوجود بكل الكلمة من معنى ، رجل فعال مشارك في آلام الحياة يحمل عبء الوجود بكل ومكتشف عظيم ، وأخطاً في الشطر الأول من حياته حين نشد شيئاً أسمى من الشعر .

وإلى حانب هذه الأقوال العامة عن الشعروالشعراء ، نجد لنيتشه خواطر متناثرة تتصل بكايهما . فيقول : إن الشاعر خادع يرى فى الكاذب أخاه فى الرضاعة \_ لا محل للقول بتعارض بين الشاعر والناقد ، بل التعارض يقوم بين الشاعر وبين مادة الشعر \_ لا يحتاج الشاعر أن يكون منطقياً مع نفسه \_ كل بداية خطر على الشاعر \_ الشعراء كانوا دائماً خداما لنوع معين من الأخلاق \_ الشاعر لا يخجل من تجاربه الحية \_ الشاعر العظيم لا يستلهم غير واقعه . والشاعر الذي يريد أن يدفع نقداً بالذهب ، لابد له أن يدفع من تجاربه الحية .

#### شـوبنهور والشعر

يعر في شو پنهور الشعر بأنه الفن الذي يثير نشاط الخيال بواسطة الكلمات ويستشهد على ذلك بعبارات وردت في رسالة كتبها الشاعر ثيلند إلى مرك يقول فيها: «أمضيت يومين ونصفاً أعالج فقرة من الشعر ، يرحع الأمر فيها أساساً إلى كلة واحدة كنت في حاجة إليها ولم أستطع العثور عليها وأحرت الأمر وأدرت رأسي في كل اتجاه ، لأفي بطبعي حين يتعلق الأمر بصورة (أو لوحة ما) أسعى لكي أنقل الرؤيا التي تجلت أمامي ، أنقلها لتتجلى أمام القارىء ، وكثيراً ما يحدث ما كا تعرف أن يتوقف كل شيء على لحة أو هزة أو ارتكاس » .

ومن ناحية أخرى يربط شوبنهور بين الشعر وبين الرمن مكانة والرمن حيلة فنية تشير إلى شيء يختلف عما تعرضه والشعر يعطى للرمز مكانة بارزة في داخل أدواته الفنية للتعبير ، لأن الشعريشمل كل الصور والأفكار والمثل ، ومهمته أن يوضح الصور والأفكار والمثل بطريقة عينية ، بحيث تبدو للخيال بكل قدرتها وجلائها ، ومن أجل ذلك يستعين بلغة الصور ، وتشمل المجاز والاستعارة والتشبيه والحكاية والرمز . فهو ميروس يقول عن آتيه فلم إلحة الجنون إنها بقدميها الرقيقتين السريعتين لا تمشى على الأرض القاسية بل تحلق فوق رءوس البشر ، وثربنتس يشبه النوم بمعطف يغطى جسم الإنسان كله ، وكليست يقول عن مصباح العالم الباحث إنه يضىء المكرة الأرضية كلها . أما الرموز والحكايات الرمزية الشعرية فيسوق شوبنهورأ مثلة عليها: «دون كيخوته » لشرا ننتس ورحلات جلقر في ليليبوت لسوفت ، وأسطورة الكهف في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة الكهف في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة الكهف في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة السكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة المكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة المكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة المكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة المكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالسوفت ، وأسطورة المكرة في المقالة السابعة من «جهورية » أفلاطون كالمكرة المكرة المك

والشعر يهدف إلى الكشف عن الصور أو المثل وعن درجات تحقق الإرادة الموضوعي، وأن ينقل ذلك بوضوح وحيوية إلى السامع أوالقارى، والمثل أوالصور \_ بالمعنى الأفلاطوني لهذا اللفظ \_ هى في جوهرها عينية: فان كانت الأفكار التي يعبر عنها في الشعر بواسطة الكلمات أفكار آمجردة، فانه يهدف في نفس الوقت إلى أن يجعل هذه الأفكار حية واضحة مرئية \_ إن صح هذا التعبير \_ في خيال السامع أو القارى، وذلك باثارة نشاط خياله ليعمل في الصور المقدمة إليه حتى يتخيل الأمور العينية التي تدل عليها. لكنه، لكي يتمكي من تحريك الخيال للعمل ، لا بد له أن ينظم مادة الشعر نظماً من شأنه ألا يدع الأفكار المجردة تظل جامدة في مواضعها.

وعمل الشاعر في هذا كعمل الكياوى الذي يصل إلى رواسب ثابتة من سوائل صافية شفافة بالمزج بينها ؛ فكذلك الشاعر يحصل على ما هو عينى فردى وامتثال مرئى" من تصورات عامة مجردة شفافة ، ذلك أن «الصورة» بالمعنى الأفلاطوني لا يمكن أن : 'تتَعرَّف إلا إذا عُبه عنها تعبيراً مرئيا ، وإن هدف الفنون كلها هو تعرُّف الصور أوالمثال ، ولتحقيق هذه الهدف يستعين بالصفات العديدة التي تحيل عموم التصور إلى صورة عينية مرئية ، فنرى هوميروس يضيف إلى كل اسم صفة تشق نطاق المعنى المجرد فتحدد منه أكثر فأكثر ، وتكشف عن صورته العيانية ، فنراه مثلا يقول : «هوى ضوء الشمس الباهر في أحضان الحيط ، جاذبا الليل الفاحم على الأرض الحنون »، وجيته يقول وقد هاج في نفسه الحنين إلى إيطاليا وإلى جو الجنوب الدافي الشهواني : «حيث النسيم العليل يهب من الساء الزرقاء ، والآس ساكن ، والغار مُشرَع » ؛ فني هذه المعاني والصور القليلة استطاع أن يهيب بجو " الجنوب ويحيا روحيا فيه •

ويقول بعد ذلك : « هل تعرف الدار ؟ سقفها يقوم على عُمَد، والبهو

يرف ، والغرفة يشعُ منها النور، وعلى الجدران رسومٌ من المرمرتر، و إلى » ؛ في هذه الأوصاف والجزئيات الضئيلة مثّل لنا إيطاليا ذات الفنون أروع َ تمثيل ، وكائنها عرضت نفسها أمام عينه حيـة مُـشاهدة .

ومن الوسائل الفعاله جداً التي يستمين بها الشعر في تحقيق غايته: الوزن والقافية. إن لهما تأثيراً هائلا في تحريك الخيال ويقول شوبنهور إنه لا يستطيع أن يقدم تفسيراً لهذا التأثير غير هذا وهو أن ملكة التصور ، وهي في جوهرها مرتبطة بالزمان ، تحصل بهما على خاصية بفضلها نتابع كل ضوضاء تتوالى بانتظام ونشعر بانسجام وإياها. وهكذا نجد أن الوزن والقافية وسيلتان لإثارة انتباهنا ونحن نتابع سماع الإنشاد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه ينشأ عنهما فينا توافق أعمى سابق على كل حكم ، توافق مع ماينشك ، يحصل به هذا الذي ينشد على قوة اقتناع عارية عن كل سبب .

ونظراً إلى عموم للمادة التى يستمين بها الشعر للتعبير عن «الصور» (بالمعنى الأفلاطونى دائما) ، فإن ميدانه واسع جداً. فالطبيعة كلها ، «والصور» من مختلف الدرجات ، تصبح بفضله قابلة للعرض أحيانا بالوصف ، وأحيانا أخرى بالحكاية والقص ، وأحيانا ثالثة بالتمثيل الدرامى ، وإذا كانت الفنون التشكيلية تتفوق على الشعرفى عرض الطبقات الدنيا لتحقيق الإرادة الموضوعي لأن الطبيعة الحيوانية الخالصة العارية عن الإدراك والمعرفة تعبر عن نفسها كلها في لحظة ممتازة من لحظات وجودها ، وهي اللحظة التي يقتضيها الفنان التشكيلي ليعبر عنها في عمله الفني ، فإن موضوع الشعر الرئيسي هو الإنسان ، بوصفه لا يُستنفد في مجرد تعبير الشكل وعواطف وانفعالات ، أي الإنسان في حركة الزمانية المنظورة ، وهذا أمي وعواطف وانفعالات ، أي الإنسان في حركة الزمانية المنظورة ، وهذا أمي

لا يستطيع أى فن تشكيلي أن يعبّر عنه ، والشعر وحده هو القادر على التعبير عنه .

وعلى هذا فإن مهمة الشعر الكبرى هي الكشف عن « الصورة» التي هي أعلى درجات تحقق الإرادة الموضوعي، وتصوير الانسان في السلسلة اللَّمَاسَكَةُ مِن الْأَفْمَالُ التِي يَقُومُ بِهَا بِمَـا يُصَاحِبُهَا مِن عُواطَفُ وأَفْكَارُ وانفعالات - صحيح أن التجربة والتاريخ يدُّلاننا على الانسان، لكنهما يعر" فاننا بالناس أكثر من أن يمر" فاننا بالانسان بما هو إنسان ، أعنى أنهما يقدمان لنا معاومات تجريبية عملية عن ساوك الناس ، أولى من أن يمكناننا من النفوذ إلى الجوهر الباطن للإنسان بما هو إنسان . إن التاريخ لا يعبر عن الانسان في « صورته » ، بل في حوادثه وأعراضه وتغيراته ؛ أما الشعر فيدرك « الصورة » ، أعنى الظبيعة الانسانية - بعامة ، بغض النظر عن الملاقات والزمان؛ أي أنه يدرك التحقق الموضوعي التام للإرادة في أعلى حرجات التعبير عنه . ﴿ وَلَهٰذَا فَإِنَّ الذِّي يُرِيدُ أَنْ يَعْرُفُ الْأَنْسَانِيةُ فِي جُوهُمُ هَا الباطن، في صورتها، متحققة ومتطورة باستمرار، فعليه أن يبحث عنها في الآثار الخالدة لـكبار الشمراء ؛ ففيها صورة أكثر أمانة وأعظم وضوحا من تلك التي يعرضها عليناللؤرخون : ﴿ لأَنْ أَفْضَلُ المُؤْرِخِينَ بِعِيدُونُ عَنِ أُنْ يَكُونُوا في المرتبة الأولى كشمراء ، فضلا عن أنه تموزهم حرية الحركة » . ذلك أن الشاعر يدرك «صورة» الانسانية من أية ناحية معينة قابلة للعرض ، ويدرك حقيقة ذاته وما تحقق في هذه الذات: وإدراكه نصف قُـبْـلي: فالنموذج يقف أمام عقله ثابتًا واضحًا مضيئًا ، لا يتخلى عنه ، ولهذا فانه يبرِّين لنا في مراة روحه « الصورة > صافية واضحة ، ووصفه صادق صدق الحياة نفسها والمؤرخون القدماء العظام حينما يتخلون عن الأخبار يصبحون شعراء ، مثلا حين يصورون 'خطب أبطالهم ، هنالك يستمدون من الشعر الملحمي صناعته

وأدواته والمؤرخ الخالص القُد الذي يعمل بحسب الأخبار والروايات وحدها يشبه إنسانا ليست لديه أدنى معرفة بالرياضيات يبحث في أشكال يجدهاعرضا ، فيستعمل أدوات القياس لمعرفة علاقاتها ؛ بينما الشاعر يشبه الرياضي الذي يبنى هذه العلاقات قبليا في ذهنه ، في عيان خالص ، ويبين نسبها وخصائصها كما هي في «الصورة » لا كما هي في الأشكال العينية المرسومة . وفي هذا المعنى يقول شلر : « إن ما لم يحدث أبداً ولا في أي مكان هذا وحده هو الذي لا يشيخ أبداً »

ويشترط شوبنهور ، بعد أن أكد أهمية الوزن والقافية في أداء مهمة الشعر، أن تتوثق العلاقة بين الفكرة والقافية وأن ترتبطا باطنيا . أماإذا بحثنا عن الافكار من أجل القوافي فانه ينشأ عن ذلك شعر أجوف الربين ، وإذا بحثنا بعناء ومشقة عن القوافي من أجل الأفكار ، فانه ينشأ عن ذلك شعر متكلف مغتصب لا تطرب له الأذن ولا يتحرك به الخيال . أما إذا تتابعت الأفكار في تسلسل طبيعي مسترسل على إيقاع الكلمات وتناغم القوافي ، فانه يكون للغة الشعر تأثير السحر. وسهولة القوافي ومجيؤها بصورة طبيعية لاتكلف فيها يكفلان السلامة التامة والتوازن الباطن في الأفكار وهذا من شأنه أن يعطى للقصيدة قدرة فائقة على التأثير في الخيال . إن للأفكار قوافي باطنة ، كما أن للألفاظ التي تعبر عن الأفكار قوافي ظاهرة . ولا بد أن يتوافر في الافكار المعبر عنها في الشعر قوافيها الملائمة باطنا وجيته هوسيد الشعراء الألمان في اختراع القوافي البارعة . وقصائده كاما تشهد له بذلك .

قلنا إذن إن مهمة الشاعر أن يحر"ك فينا الخيال بواسطة الألفاظ، أي. أن يكشف لنا عن « الصور » ، وذلك بأن يبين لنا بالمثال ماهي الحياة.

وما هو العالم : ولهذا كان شرطاً ضروريا أن يكون قد أدرك ماهي الحياة: وما هو العالم . فبقدر ما يكون على علم بكليهما تــكون منزلته في الشعر . ولهذا توجد درجات لاحصر لها للشعراء كما لعمق إدراك طبيعة الأشياء. ووضوحها. وكل شاعر يمـكن أن يعد نفسه قديراً إذا استطاع بدقة أن يصور ما أدركه بحيث تنطبق الصورة على الأصل. ويمكن الشاعر العظيم أَنْ مِي نفسه عظيما إذا ما قارن نفسه بغيره فوجد هؤلاء ذوى نظرة سطحية وغور ضحل. وله أن يفخر بنفسه ولا يستمع إلى من يطالبونه بالتواضع ، إذ ليس من الممكن ألا يدرك صاحب الموهبة موهبته عكما أن من طوله ست أقدام لا يمكن ألا يلاحظ أنه أطول من غيره. وهوراس ولوكرتيوس وأوڤيد ومعظم القدماء قد افتخروا بمواهب أنفسهم، وكذلك فعل بين المحدثين دانته وشيكسبير وبيكون أما أن يكون المرء ذا عقل وموهبة عظيمين ولايتبين ذلك فان هذا أمر عير معقول ، ولايطالب من هذا شأنه أَن يكون متواضعا غير أولئك الذين يريدون أن يغزوا أنفسهم عن عجزهم وإفلامهم . وقدتهكم أحدالانجليزقائلا إنه لايوجد بين كلتي modesty merit شي مشترك غير أن كلتا الكلمتين تبدأ بحرف M وقد قال كورني الشاعر الفرنسي العظيم : إ إن التواضع الزائف يرفع كل ثقة : فأنا أعرف قيمتي ، وأعتقد ما يقوله عنها الآخرون » ، وقال جيته بكل صراحة : « الصعاليك وحدهم هم المتواضعون ٢ . ذلك أن من لديه مواهب ومناقب ، يقدر مواهب الغير ومناقبهم ، ويفهم نفسه جيداً . أما الذي يفتقر إلى المواهب والمناقب فانه يود ألا توجد أية مواهب أو مناقب ، ونظرته إلى الغير تملق نفسه بالعذاب: لأن الحسد الباهت الأخضر الأصفر يأكل قلبه، ولهذا يود أن يحطم كل تفوق وامتياز ؛ فاذا اضطر رغم أنفه أن يسلم بوجود التفوق والمواهب الممتازة ، فإنه لا يسلم بذلك إلا بشرط سترها وإخفائها.

ببل والتنصل منها و إنكارها والبراءة منها كأنها جرائم وكبائر! وهذا هو الذي يفسرانتشار إطراء التواضع وعد التواضع فضيلة حميدة.

وعرض الشاعر ﴿ لصورة ﴾ الإنسانية ، يمـكن أن يتم : إما بأن يكون المعروض والعارض شيئًا واحداً : وهذا هو الذي يحدث في الشعر الغنائي ، فقيه يعرض الشاعر أحواله وعواطفه وانفعالاته، ومن هنا كان من جوهر هذا الشعر الذاتية ، - وإما أن يكون العارض والمعروض مختلفين عاما ، كما هو الشأن في سائر فنون الشعر ، إذ يختني المارض وراء الممروض وأحيانا يزول تماما . وفي الشعر الرومانسي يعبر الشاعر عن حالته بالنغم والموقف الكلى: وهو أوفر من الأغنية قدراً من الموضوعية ، ولكنه مع ذلك ينطوى على جانب ذاتى ، وهذا الجانب الذاتي يقل أكثر فأكثر في الشعر المسمى Idyll ، ويتضاءل أكثر في القصة ، ويتضاءل أكثر وأكثر في الملحمة ، ويكاد لا يعثر له على أثر في الدراما ، ولهذا فإن الدراما أكثر الفنون الشعرية موضوعية ، ومننواح عديدة تعد أكلها وأصعبها . وهكذا نرى أن للشمر ثلاثة أنواع : الغنائي والملحمي والدرامي . وهذه الأنواع عثابة درجات متصاعدة حسب الأهمية والموضوعية وتتنازل وفقا للفردية والمشاعر الذاتية . إذ الشمر يرتفع من عرض الأحوال الفردية العاطفية إلى النموذج الأعلى الإنسانية الكلية :فهو في المرحلة الدنيا مرآة ثالمات الفردية ، وهو في المرحلة العليا مرآة للمالم وللإنسانية : والأولى مرحلة الشعر الغنائي . والمرحلة العليا هي مرحلة الشعر الدرامي: فالشعر الغنائي مرآة الذات الفردية، والشعر الدرامي مرآة الذات الإنسانية العالمية . ولقد صدق هاملت حين قال : ﴿ إِن هدف المسرحية أن تضع أمام الطبيعة المرآة ، وأمام الفضيلة ملاحما ، «وأمام العار صورته،وأمام المصر والزمان نسيخة محاكية لوجهه » .

#### هيجل والشعر

الشعر في منزلة وسط بين الفنون التشكيلية وبين الموسيق ، إنه تركيب. جامع بينهما يرفعهما إلى مستوى أعلى ، هو مستوى الباطن الروحى . فالشعر يشارك الموسيق في أنه يقوم على مبدأ إدراك الباطن بالباطن ، وهو مبدأ يفتقر إليه المعار والنحت والتصوير ، والشعر من ناحية أخرى ينمو حتى يؤلف مع الامتثالات والعيانات والعواطف الباطنة ، يؤلف عالماً موضوعياً يفوق دقة النحت والتصوير . ثم إن الشعر أقدر من سائر الفنون على التعبير على نحو أكمل — عن كلية الحادث والسرد التام للحركات الباطنة والانفعالات والامتثالات وتطور مراحل الفعل .

إن مبدأ الشعر هو الروحية . لكنه بدلا من أن يستعين بالمادة الثقيلة لإعطاء الباطن جواً رمزيا ، مثل المعمار ، وبدلا من أن ينحت في المادة الحقيقية امتثالا خارجياً ومكانياً للروح كما يفعل النحت ، نجده يصور الروح من أجل الروح ، دون أن يضغي على تعبيراته شكلا مرئيا جسميا . والشعر أيضا قادر على التعبير ليس فقط عن الباطن الذي بل وأيضا عن خصائص الحياة الخارجية على نحو أكمل وأشمل من الموسيقي والتصوير . إنه في آن واحد : تركيبي ، بمعني أنه قادر على أن يجمع في حزمة واحدة عناصر الباطن الذاتي ، - وتحليلي بمعني أنه قادر على تقرير خصائص العالم الخارجي عرضا بأن يضعها بعضها إلى جانب بعض .

لمكن الشعر يمتاز من سائر الفنون بقدرته على التعبير عن أى مضمون كائنا ماكان . صحيح أنه لايملك الدقة التي يملكها الإدراك الحسى المتمثل في أعمال النحت والمعار والتصوير ، وصحيح أن الملاح المخملفة التي يستعين بها.

الشعر لجمل الشكل العينى لمضمون ما مدركا — تقول إن هذه الملامح لا تؤلف أكلاً واحداً ، كما في التصوير حيث التفاصيل تقداً م كلها دفعة واحدة وفي وقت واحد ، أما في الشعر فإنها تسرد منفصلة متوالية ، ولهذا لا يملك الشعر الا التعبير عن العناصر على الولاء الواحد بعد الآخر . لكن هذه النقائص من نوع حسى خالص و يمكن الروح أن تتلافاها . ذلك أن القول لا يقتصر على تقديم المضمون وكأنه ميسور للتأمل الخارجي فحسب ، بل هو فضلا عن ذلك يهيب بالباطن فينا ، بالعيان الروحي؛ وينتج عن هذا أنه ولو أن الملاك ذلك يهيب بالباطن فينا ، بالعيان الروحي؛ وينتج عن هذا أنه ولو أن الملاك المختلفة تقدام على الولاء ، فإنها تنتهى بالتجمع في النفس التي هي في هوية دائمة مع ذاتها ، وفي وسعها أن تقضى على فواصل التوالى ، وأن تحشد في لوحة واحدة كل التفاصيل المتتالية . ومن ناحية آخرى نجد أن افتقار الشدر إلى الإدراك الحسى والدقة الخارجية المتمثلين في التصوير، هذا الافتقار هو نفسه علة ثراء لا حد له . ذلك أن الشعر لا يحدث بمكان معين ، ولا بلحظة معينة أو موقف معين ، بل هو قادرعلى تمثيل الشيء بكل عمقه الباطن وبكل سعته و عرضه الممتد في الزمان .

والشعر يتميز من الموسيق ، رغم اشتراكهما في المادة وهي الأصوات ، من حيث أن الموسيق تقتصر على الباطن ولا تتجاوزه إلى خارج الصوت . فالموسيق تتوقف عن إعطاء النفس صورة مرئية محسوسة حاضرة ، إلى جانب التعبير الصوتى اللامادي تقريباً ، أما الشعر فيريد أن يتحقق بكامله ، مختلطاً بمضمون النفس كما يتكون في الخيال .

وبعد أن يميز هيجل بين الشعر وسائر الفنون يتساءل عن خاصية الشعر فيجدها أولا في كون التعبير الخارجي للمضمون الشعرى يرد إلى أقل درجة، إن لم يكن إلى الصفر . إنما خاصية الشعر أن يعبر عن العيان الباطن فتتخذ الأشكال الروحية مكان المحسوس وتقدم المواد التي يراد تشكيلها .

أما عن ماهية الشعر فهوكسائر الفنون تعبير عن الجمال كله في جانبه الأكثر روحية . فضمُون الشعر ليس الأمور الطبيعية : بل موضوعه هو المَماني الروحية التي تنطوي عليها الأمور الطبيعية . إن موضوع الشعر ليس هو الشمس والجيال والغابة والمناظر ، ولا القسمات والأشكال الإنسانية الخارجية بل المماني الروحية الكامنة فيها. وحتى لوأهاب بالميان والإدراك، فإنه يظل محتفظاً بطابعه الروحي ولا يعمل إلا من أجل الوجدان الباطن . ونسَّبُه إلى الروحي أكبر من نسبه إلى الموضوعات الخارجية في مظهرها الحسى العيني. وعلى هذا فإن هذا المضمون؛ أعنى الأمو رالطبيعية أوالانسانية الخارجية المادية ، لا بدخل في مجال الشعر إلا بالقدر الذي تحجد فيه الروح دافعاً لنشاطها أو مواد لانفعالها ؛ إنها تدخل في الشعر بوصفها الاطار الذي يجول فيه الانسان ، لكنه إطار يستمدكل قيمته من علاقاته بباطن الشعور، دُونَ أَنْ يُوحِي لَيْفُسُهُ مَنْزَلَةُ الْمُوضُوعِ الوحيدُ للشَّمْرِ. فَإِنْ مُوضُوعِ الشَّمْرِ هو الملكوت اللامتناهي للروح . ومن هنا كانت مهمة الشعر الرئيسية هي أن يستثير في الشعور قوى الحياة الروحية وكل ما يهزنا و يحركنا في العواطف والمشاعر الانسانية ، أي الملكو تاللامتناهي للامتثالات والأفعال والمشروعات والمصائر الإنسانية وسير الدنيا وأحداثها والطريقة التي على نحوها تسيطر عليها الآلهة وتوجهها . ولهذ كان دائماً ، ولا يزال حتى اليوم ، الينبوع الذي يرتوى منه عطش الإنسان للمعرفة ورغبته في التعلم.

والشعر أقدم من النثر ، إنه يمبر عن الامتثال التلقائي للحق ، إنه معرفة لا تفصل بعد بين الكلى وبين مظاهره الحية الجزئية ، ولا الناموس عن تطبيقاته ، ولا الحدف عن الوسيلة ، بل يتصوركل حد من هذه الحدود من خلال الحد المقابل .

والشعر يصور كل شيء على شكل كل مستقل مقفل ، يمكن أن يحتوى

على مضمون غنى جداً وأن يشتمل على كثرة من الظروف والآفراد والأفعال. والأحداث والعواطف والامتثالات ، لكن ينبغى عليه أن يصورهذا الحشد الهائل من الخصائص والجزئيات على أنها تتوقف على مبدأ واحدليست كل هذه الجزئيات غير فيوض صادرة عنه . ولهذا فإن الكلى والعام والعقلى لا يظهر في الشعر على هيئة عموم مجرد أو تركيب فلسنى أو تنوع متعدد المظاهر يصنع العقل منها روابط ، بل يبدو ما هو كلى وعام وعقلى على أنه شي حي ته ذو وحدة تؤثر في كل أجزائه ، وتفعل فعلها فيه من الباطن .

ولما كان موضوع الشعر ليس الكليات والعموميات المجردة العلمية ، بل الفردى العينى، فإنه يجد تحديده الرئيسى فى الطابع القومى الصادر هو عنه، فتصبح طرائق هذا الطابع القومى هى طرائقه ، ولهذا يخوض الشعر فى عدد هائل من الجزئيات والخصائص. فالشعر الشرق والإيطالى والأسبانى والا بجليزى. واللاتينى واليونانى والألمانى يختلف بعضه عن بعض بالروح ، والعاطفة ، والنظرة إلى العالم ، والتعبير ، الخ .

كا أن الشمر تختلف طبيعته وفقاً للعصور، فلكل عصر شعره ، ولا يمكن أن يكون أن يكون له شعر غيره . فالشعر الألماني اليوم مثلا ماكان يمكن أن يكون كذلك في العصر الوسيط أو في عصر حرب الثلاثين عاماً . فالتحديدات التي تهمنا اليوم إلى أقصى درجة تؤلف جزءاً من مرحلة التطور التي فيها عصر نا. هذا ، وهكذا نجد أن لكل عصر حساسته الخاصة ، وطريقته الخاصة في النظر إلى العالم ، مما يجد أوضح وأكمل تعبير عنه في الشعر .

ومن بين هذه الخصائص القومية وطرائق التفكيرالتي تختلف من عصر إلى عصر والنظرات في العالم المتباينة ، نقول إن من بينها ماهو أكثرشمرية من غيره . ولهذا نجد على وجه العموم أن الشعور الشرقي أحفل بالشاعرية من الشعور الغربى ، فيا عدا عند اليونان. إن غير المنفصل ، والثابت والواحد والجوهرى ، هو الذي يلعب الدور الرئيسي في الشرق ، وهذه الطريقة في النظر إلى الأمور ، وإن لم تصل إلى حرية المثل الأعلى ، فإنها يمكن ويجب أن ننظر إليها على أنها الطريقة المثلي والأكمل. أما الغرب فعلى العكس من ذلك ، هكذا يقول هيجل، ينصرف خصوصا في آخراً يامه، إلى تشتيت و تجزى اللامتناهي يقول هيجل، ينصرف خصوصا في آخراً يامه، إلى تشتيت و تجزى اللامتناهي الم غير نهاية . وبفضل ردكل الأشياء إلى نقط منعزلة فإن المتناهي يتخذف الامتثال طابعا مستقلا ، مما لا يعني من ضرورة رده إلى ما هو نسبى ؟ أما الشرق فلا شيء في نظره مستقل بذاته ، بل كل شيء يبدوكا نه عرض من أعراض الواحد ، والمطلق يندرج فيه وفيه يجد السبب الأعلى لوجوده .

ولكن رغم هذه الفروق بين الشعوب ، فان شعركل شعب وشعركل عصر يتضمن عنصراً معقولا يعقله سائر الشعوب وسائر العصور ، عنصراً يؤلف مصدر المتعة لـكل إنسانى إلى أى عنصر انتسب : إنه عنصر عام لأنه إنسانى ، ولأنه يشارك فى ماهية الفن . ولهذا السبب ظل الشعر اليونانى موضوع إعجاب باستمرار وعوذجا يحتذى ، إما فى مضمونه أو فى شكله الفنى . وحتى الشعر الهندى ، رغم اختلاف النظرة إلى العالم التى تـكنن، وراءه عن نظرتنا نحن إلى العالم ، فانه ليس غريبا عنا كل الغرابة ، بل نفهمه ونقدره و نتذوقه . وإنه لمن أكبر مزايا هذا العصر — عصر هيجل — أنه ينمو شيئافشيئا نحو عثل كل ثروة الفن وكل نتاج الروح الانسانية ، عنأى شعب صدر وإلى أى عصر انتسب .

\* \* \*

أما الدمل الفنى الشعرى بوجه عام فينبغى قيه أن يبدو على هيئة كلِّر (م ١٠ — الأدب الاوربي) .

عضوى مقفل محدود كامل في كل أجزائه. وهذا الشرط لا يمكن أن يتحقق إلا على النحو التالى:

فأولا ينبغى في كل ما يقدر له أن يؤلف المضمون الرئيسى للعمل الفى المشعرى، سواء أكان فعلا أو مغامرة أو عاطفة أو وجدانا ، نقول إنه ينبغى أن يكون ذا وحدة باطنة . وماحوله ينبغى أن يعود إلى هذه الوحدة وأن يكون معها على علاقة عينية حرة . لكن يلاحظ مع ذلك أنه بالنسبة إلى التصور والخلق الشعريين فإن كل جزء وكل لحظة له قيمته في ذاته وله حياته الذاتية . وطذا نرى الشعر يلذ له أن يهتم بما هو جزئى ، ويرسمه بولع ، وينظر إليه على أنه كل في ذاته . وبهذه الناحية يحصل العمل الفنى الشعرى على لون من الاستقلال ، وليس في هذا تناقض مع الشرط الأول وهوالوحدة ، كل نه ليس المقصود باستقلال الجزئيات انفصالها بحيث تتنافر مع الكل ، أى تتنافر فيما بينها ، بل يقصد إفقط أن يكون ثم عايز إلى الدرجة التي ترينا أن الأجزاء المختلفة وضعت لذاتها ، وأن لها حياتها المخاصة الذاتية ، وأنها تستطيع أن تقوم بنفسها دون أن تنفصل عن الكل . ذلك لأنه لابد من تستطيع أن تقوم بنفسها دون أن تنفصل عن الكل . ذلك لأنه لابد من الستقلال من أجل إضفاء حياة حقيقية على العمل الفنى .

وكل عمل فنى شعرى هو كأشعضوى لامتناه فى ذاته ، غنى فى مضمونه ، ويعبر خارجياً عن هذا المضمون بمعونة التعبيرات الملائمة ، إن فيه وحدة ، ولكنهاوحدة فيها الجزئى بدلا من أن يكون فى حال من التبعية المجردة يملك نفس الاستقلال الحى الذى يملكه الكل ، ويتحقق دون أى عرض ظاهر ، أى منفعة معلومة ، إنه غنى بالمادة التى استمدها من الحقيقة الواقعية ، لكنه برىء من كل اعتماد على هذا المضمون ، وعلى أى ميدان معين من ميادين الحياة . و بالجملة فان العمل الفنى الشعرى يخلق بكل حرية ، ابتغاء أن يفضى، على أكل وجه ممكن إلى تصور الأشياء ، وأن يحقق اتفاقاً بين الموجودات الحارجة و ماهمتها الماطنة .

# هيجل والموسيقي

تختلف الموسيقي عن سائر الفنون اختلافا بينا من حيث أداة التعبير ومداه وما تكشف عنه فالمعار أشد الفنون نقصاً لأنه غير قادر على التعبير بدقة عما هو روحى ، عمونة المادة الثقيلة التى يستخدمها عنصراً حسياً يعالجه وفقاً من حيث إنه الثقل . والنحت ، وإن استهدف ما هو روحى ، فا نه لا ينظر إليه من حيث إنه ذو طابع خاص ، ولا من حيث إنه بطون ذاتى ولكن من حيث الفردية الحرة المنفصلة عن المضمون الجوهرى وعن التعبير الجسماني عما حيث الفردية الحرة المنفصلة عن المضمون الجوهرى وعن التعبير الجسماني عما الخاصة ، إذ هو لايكتنى بالمادة الخاضعة لقوانين الثقل ، كالممار ، ولا بالمادة غير المتعينة كالنحت ، بل يتخذ المظهر أداة للتعبير ، خصوصاً المظهر المتولد عن الألون بيد أنه لا يستخدام اللون إلا الإظهار الأشكال المكانية كا توجد في الوقع الحي ، ثم يوغل في استخراج قوى اللون بحيث يصل إلى ما يمكن في الوقع الحي ، ثم يوغل في استخراج قوى اللون بحيث يصل إلى ما يمكن ما دراً عن شيء مادى . وبرغم ذلك الأثر فاننا في ميدان التصوير لا نزال مصادراً عن شيء مادى . وبرغم ذلك الأثر فاننا في ميدان التصوير لا نزال نتعلق بالمظاهر المكانية ، فليس ثم فيه إذن ذاتية خالصة ، ولا بد للفن أن يتخلص مماهو ذو طبيعة دائمة ، مادة أو لونا ، لكي يحقق هذه الذاتية الخالصة . ويرغم ذلك الأثر فانا من هماها هذه الذاتية الخالصة . ويرغم ذلك المن أن يحقق هذه الذاتية الخالصة . ويرغم ذلك يتخلص مماهو ذو طبيعة دائمة ، مادة أو لونا ، لكي يحقق هذه الذاتية الخالصة . ويرغم ذلك يتخلص مماهو ذو طبيعة دائمة ، مادة أو لونا ، لكي يحقق هذه الذاتية الخالصة .

وهذا ما تفعله الموسيقى . ففيها لا تدخل عناصر دائمة تبدو كأن لها . شخصية مستقلة قائمة برأسها، بل عناصرها لاقوام لها تختني بمجرد استخدامها لأن النفات والأصوات تزول فور التعبير عنها ولا يبتى منها شيء مما يجنبها كل استقلال موضوعى . ولهذا فان الذاتية تظل كما هى حتى فى تعبيرها الموضوعى ، بحيث لا يكون للتعبير الموضوعى أى قيام بالذات .

(إن الموسيق ، بفضل الصوت ، تنفصل عن الشكل الخارجي والمظهر.
 المدرك ، ومحتاج ، لإدراك آثارها ، إلى عضو خاص هو السمع ، والسمع ،
 كالبصر لا يؤلف جزءاً من الحواس العملية ، بل هو حس نظرى ، وهو أوفر تصورية من البصر وذلك لأن التأمل الهادىء النزيه للا ثارالفنية لا يحاول .
 الفضاء على الموضوعات ، بل يدعها باقية كاهى و لهذا فان ما يدرك بالبصر ليس ما هو صورى فى ذاته ، بل يتعلق بوجود المحسوس ، أما الأذن فانها لا تتجه ما هو صورى فى ذاته ، بل يتعلق بوجود المحسوس ، أما الأذن فانها لا تتجه المالموضوعات بل تدرك نتائج ذلك الإدراك الباطن للجسم الذى به ينكشف تصور النفس انكشافاً أوليا ، ولا يتعلق بالشكل الخارجي المادى » ( < علم الجمال » حتى اص ٢٩٦٠ . باريس سنة ١٩٤٤ .)
</p>

قالصوت بطبعه مجرد، وفي هذا يختلف كل الاختلاف عن اللون وعن, المادة الغليظة . ولهذا يستطيع المرء بالحجر واللون أن يحاكي أشكال الأشياء كلها ، كما توجد في الواقع، أما الصوت فيستحيل عليه ذلك ، إنه لا يستطيع أن يعسبر للآ عن الذاتية المجردة ، التي هي الانا الخاوي من كل مضمون ولهذا فان المهمة الأساسية للموسيقي هي جعل الانا أو الذات الباطنة ترن رنينا خاصا ، وليست مهمتها محاكاة الموضوعات الواقعية . إنها تهز الذاتية العميقة والنفس التصورية .

ولهذا تتجه الموسيتي إلى الذاتية العميقة ؛ إنها الفن الذي يُستخدم للتأثير. في النفوس · صحيح أن التصوير يستطيعهو الآخر أن يعبر – بطريق الملامح، والأشكال – عن أحوال النفس والمواقف التي توجد فيها والأحداث التي تكون هي مسرحها ، بيد أن ما براه في اللوحات ما هو إلا مظاهر موضوعية يدركه الآنا من خارج ، إن صح هذا التعبير ، بوصفها أموراً متمبزة منه .

ومهما حاول المرء أن يغوص في أعماق الموقف أو الشخصية أوالشكل الذي..

يعتبرعنه التمثال، ومهما حاول أن ينفذ في أعماق الأثر الفني وأن يتجاذب وإياه ، في نوع من الوجد شبيه بالوجد الصوفي الاتحادي فلن، يغير هذا كله من واقع الأمر شيئاً ، فان هذه الآثار الفنية ، اللوحات والتماثيل ، تظل بالنسبة الى المشاهد مجرد موضوعات خارجية عنه متميزة منه . أما في الموسيقي فليس هناك تمايز وانفصال بين القطعة الموسيقية ومن يسمعها. فضمونها هو الذاتي في ذاته ، وتعبيرها الخارجي ليس فيه ثبات في المكان بل هو تحليق في الهواء في ذاته ، وتعبيرها الخارجي ليس فيه ثبات في المكان بل هو تحليق في الهواء الاتحمله إلا الذاتية الباطنة ولا يوجد إلا بها ومن أجلها. صحيح أن الأصوات تعبيرات خارجية ، لكنها تعبيرات خارجية تختني بمجرد ظهورها ، بينما الألوان والأحجار تظل باقية. إن الأذن حالما تدرك الصور يختني الصوت ، والاثر الذي يتركه يستمر في الباطن فوراً ، والأصوات لا يجد لها أصداء إلا . في أعمق عمائق النفس وقد اهتزت ذاتيها التصورية .

وهذه الذاتية هي الجانب الشكلي في الموسيقي. وإذا كنا نتحدث عن .مضمون في الموسيقي ، فليس ذلك بالمعنى الذي نقصده حياً نتحدث عن .مضمون في الفنون التجسيمية أو الشعر ، لأن الموسيقي لاتنتهي إلى شيء موضوعي مثل الأشكال التي تصور ظواهر خارجية واقعية .

لكن ليس معنى هذا أن الموسيقى خالية من المضمون ، وإلا لما كانت خليقة باسم الفن ، بل لابدأن تقوم الموسيقى بالتعبير عما هو روحها من أجل أن تكون فنا. وهذا التعبير إما أن يصاغ فى كلمات أو يستخلص من الروابط الانسجامية والميلودية ، ولهذا فان المهمة الرئيسية الخاصة بالموسيقى هى أن تقدم هذا المضمون للروح ، لا كما يوجد فى الشعور العام ، لكن كما تدركه الذاتية الباطنة ، فعلى الموسيقى أن تجعل حياة الأصوات ترن ، والعنصر الاساسى فى الذاتية الباطنة هو «العاطفة » .

ثم يتسع مجالها بحيث تصبح تعبيراً عن كل العواطف الخاصة ، وكلّ. الفروق الدقيقة للسرور والبهجة والهوى وانتصار الروح ، وكل الفروق. المتدرجة للقلق والضيق والحزن والشكوى والألم واليأس ، وكذلك درجات العبادة والتقدير والحب .

والصوت في أصله تعبير عن النفس الآهات تعبيرات عن الذات. ولكن. الآهات ليست في ذاتها موسيقى الأنها خالية من الإيقاع الابلد من الإيقاع, والوزن الحكى تستحيل الأصوات إلى موسيقى وإذا كانت الأصوات أقدر من سأتر العناصر الحسية على التعبير عن الجوهر البسيط الباطن للمضمون الحفا في التعبير عن الجوهر البسيط الباطن للمضمون الحفا في التعبير عن الجوهر البسيطة والشكل الجسماني .

والموسيقى تدرك الشعور الباطن للذات، وعن هذا الطريق تحرك مسرح، التغيرات الباطنة ، أى القلب والنفس ، أى المركز البسيط الذى يتجمع عنده الإنسان كله .

وقد قلنا إن الزمان هو العنصر الرئيسي في الموسيقى ، ذلك أن الموسيقى. لاتحدث الأصوات إلا بإ الرقدركة ذبذبة في الأجسام المرصوصة في المكان. وهذه الذبذبة لاتدخل الفن إلا من خلال التتابع ، حتى إن الأجسام لاتشارك. في الموسيقى من حيث شكلها المكانى ، ولسكن من حيث حركاتها في الزمان ومن حيث مدة هذه الحركات . لكن الموسيقى لا تدع الزمان يجرى في تسلسله كا يشاء ، بل لا بد لها أن تخضعه لوزن وإيقاع .

ويتلو الزمان في الأهمية الانسجام ، ويقصد به الروابط التي تحكم عالم، الأصوات وفقاً لقانون دقيق · ذلك أن لكل آلة خصائصها الصوتية ،

ابتداءً من الصوت الإنساني حتى الكان وعلى الموسيق أن تفيد من كل آلة : إما على حدة ، وإما بالوفاق فيما بينها . و يحقيق الوفاق بين مختلف الآلات تعترضه صعوبات عديدة ، لأن لسكل آلة \_ كا قلنا خصائص قد لا تتفق مع خصائص آلة أخرى ، و طذا يحتاج إلى مهارة عظيمة جداً تتناول معرفة كل آلة و ما تؤديه ويقول هيجل إنه لدى سماعه لسمفونيات موتسارت كان يشعر بأنه أمام حوار درامى ، حوار بين مختلف الآلات ، فيه أحياناً تنمو مجموعة من الآلات ، فيه أحياناً تنمو مجموعة على مجموعة بينما المجموعة الأخرى تشير مجرد إشارة ، وأحياناً ترد مجموعة على مجموعة أخرى وينشأ عن هذا كله تبادل جذاب لذيذ بين الأصوات وقراراتها ، بين أخرى وينشأ عن هذا كله تبادل جذاب لذيذ بين الأصوات وقراراتها ، بين الابتدا آت والاستئنافات ، بين ألوان التقدم وأنواع الحشو المسكل .

والعنصر الثالث هو الميلوديا ، وهى الجانب الشعرى السامى فى الموسيقى الذى فيه يتخذ الإبداع الفنى كامل حريته · فان الميلوديا تحلق فوق الوزن والايقاع والانسجام ، بيد أنها لا تملك من وسائل التحقيق غير حركات الأصوات الايقاعية الموزونة فى روابطها الجوهرية الضرورية ·

وخصائص الميلوديا تنحصرفيا يلى: فالميلوديا، فيما يتصل بتسللها الانسجامى قد تقتصر ولا على مجموعة بسيطة جداً من التوافق والتنوع في النغمة ، ليس فيها تعارض ومن هذا النوع ميلوديات الاغاني Lieder وقد تتسع فيها تعارض ومن هذا النوع ميلوديات الاغاني وبهذا تكتسب الميلوديا فتتزايد كل نغمة فيها إلى أن تصبح توافقاً كبيراً ، وبهذا تكتسب ثروة عظمى من الانعام، وتحقق بالانسجام تداخلا يفسر معه التمييز بين الملوديا بالمعنى الدقيق وبين الانسجام الذي لا يعطى في الواقع غير نقط ارتسكان ويكون عثابة أرض وأساس تنشأ عليهما الميلوديا . هنالك يؤلف الانسجام والميلوديا كلا واحداً متاسكا ، وكل تغير في الواحد يجر بالضرورة إلى تغير في الأخر ، كما هي الحال في الكورال ذي الأربعة أصوات . كما أن الميلوديا في الآخر ، كما هي الحال في الكورال ذي الأربعة أصوات . كما أن الميلوديا

ذات الأصوات العديدة يمكن أن تتعقد بحيث تتخذ شكل التوالى الانسجاى أو تتداخل فيما بين بعضها وبمض، بحيث يؤدى التلاق إلى انسجام، كاهو مشاهد في تآليف يوهان سبستيان باخ Bach .

وللوسيقي إما أن تتبع نصا معيناً تتقيد به ، وإما أن تطلق لنفسهاالعنان في الإبداع . غير أن النمسك بنص يجمل الموسيقي تحرص على مضمون معين والنص يقدم امتثالات دقيقة وينزع الشعور من المشاعر الغامضة والأحلام الخالية من المضمون التي ينساق إليها . غير أن هذا التقيد بنص ليس معناه أن تصبح الموسيقي عبدة له وتتخلى عن كل حرية في حركاتها الذاتية ، وإلا فانها لا تخلق عملا يكني نفسه بنفسه ، بل يقتصر على الاستخدام العقلى، المصطنع ، لوسائل التعبير الموسيقية من أجل الترجمة الأمينة عن مضمون خارج عنها . غير أن هذا يجب ألا يحملنا على الدعوة إلى التحرر التام من مضمون النص ، كم ترك كا فعل المؤلفون الموسيقيون الإيطاليون في عصر هيجل . وإنما الفن كل الفن في النفود إلى معنى الكلمات والمواقف والأفعال الموصوفة في النص ، نم ترك في النفود إلى معنى الكلمات والمواقف والأفعال الموصوفة في النص ، نم ترك النفس على سجيتها يتدفق فيها التعبير الموسيقي فهذا شأن كبار مؤلفي الموسيقى المخلف المؤلفون شيئاً غريباً عن الكلمات ، بيد أنهم لا يعوقون بذلك الانطلاق الحرللاصوات والسورة الحرة للتأليف .

والموسيق المصاحبة ذات أنواع ثلاثة . الأول هو ما يمكن أن يسمى بالموسيق الدينية ، وهى التى لاتعبر عن عاطفه ذاتية فردية ، بل عن مضمون جو هرى لكل عاطفة ، أو عن العاطفة العامة عندجماعة معينة ، وغالباً ماتتخذ طابعاً ملحمياً ، وإن كانت لاتعبر عن حادثة بوصفها حادثة . وهذه الموسيق الدينية بالغة العمق والتأثير ، والمنل الأبرز لهذه الموسيقي هو موسيقى سبستيان باخ الذي بلغ درجة فائفة من عمق العاطفة الدينية وإتقان فن

الموسيق وغنى الإبداع الفنى . وتمتاز الموسيق البروتستنتية ، التي يمثلها خصوصاً باخ ، من الموسيقي الكاثوليكية بالأوراتوريو oratorio المستمد من أعياداً لام المسيح .

والنوع النانى هو الموسيقى الفنائية lyrlque ، وهى تعبر ميلودياً عن الأحوال الفردية للنفس ، وينبغى أن تكون بعيدة – قدر المستطاع – عما هو خطابى إلقائى déclamatoire .

والنوع الثالث هو الموسيقى الدرامية ، وهى التى تعبر عن الوجدانات الصاخبة العنيفة التى لاتعرف بداية ولا نهاية ، وعن النقائص الباطنة غيير القابلة للحل ، وعن ألوان المخزق العميق للروح، مماهو موضوع الطراغوديات أو الماسى المسرحية .

وإلى جانب هذه الموسيق المصاحبة توجد موسيق مستقلة قائمة برأسها ، هى تلك التى نجدها فى الرباعيات والخاسيات والسداسيات والسمفونيات ؛ وهى موسيقى إما تستخدم بضع آلات قليلة ، أو تستخدم أوركسترا بأكله ولا تبدأ من نص، ولاتستخدم صوتاً إنسابياً ، ولا تتابع سيراً من الامتثالات ، والتصورات ، بل تقوجه إلى الحساسية المجردة العامة . وما يميز هذه الموسيقى هو الجيئة والذهاب ، والصمود والنزول فى الحركات الانسجامية والميلودية والتقدم المتفاوت والنفوذ العميق أو الجاد أحياناً ، أو التطور الهادىء الرقيق السائل أحيانا أخرى ؛ وبالجلة تتميز هذه الموسيتى المستقلة بأنها استغلال عيق لميلوديا بكل وسائل الموسيتى وبالتأليف البارع بين أصوات الآلات ، وبالتقابل والتبادل .

تلك خلاصة نظرية هيجل في الموسيقي ، هذا الفن المعبر عن الذاتية الباطنة وعن أعمق أعماق الروح للانسانية .

### شوبنهور والموسيقي

الموسيقى عند شوبنهور ﴿ فن مستقل بذاته عن بقية الفنون كلها تمام الاستقلال . ففيها لانجد تقليد أو تكرار أية صورة للكائنات الموجودة . في العالم . ولكن طا مع ذلك من الجلال والروعة ، وقوة التأثير في أعماق . الانسان ، والنفوذ إلى أخفى خفاياد ، وكأنها لغة عامة كل العموم ، قد فاقت في وضوحها العالم المرئى نفسه \_ ما يجعلنا نعدها المعبر الأكبر عن جوهر الوجود وحقيقة العالم » .

ذلك لأن الموسيقي هي وحدها ، من بين الفنون ، التي تعبر عن الوجود. في وحدته المطلقة ، لاعن هذا الجزء أو ذاك كما تفعل بقية الفنون ، فإن هذه إلى عن صور متعددة جزئية للوجود ، الذي هو الارادة المطلقة الكلية كما تتحقق في الظواهر ، ولا تستطيع أن تدرك الوجود ككل واحد تسوده إرادة واحدة ، بل يتعلق كل فن منها بطائفة من الظواهر التي يتكون منها هذا العالم المحسوس . أما الموسيقي فتجاوز الصورة هذا المظهر الأول للتحقق الموضوعي للإرادة ، إلى الارادة نفسها في أعماقها وجوهرها وأدق مضمونها وخفاياها ، وتعبر عن هذه الارادة مباشرة ، لا في صور منعزلة مفردة ، بل في كل وحدتها المطلقة . إنها تصوير دقيق شامل لارادة الحياة ، التي هي الوجود ، تصوير لها في مدها وجزرها ، وضلالها وهداها ، ومتناقضاتها وأحوالها المضطربة المتفارة ، ونزعاتها إلى الهدم وإلى البناء .

ذلك أن التحقق الموضوعي الموافق المطابق للإرادة هو الصور الافلاطونية. والغاية من سائر الفنون هي إدراك «الصور» عن طريق تصوير الأشياء الجزئية ، لأنهذه هي الآثار الفنية. فالفنون كلها لاتعبر عن الارادة،

إلا بطريقة غير مباشرة ، أعنى عن طريق « الصور » . ولما كان هذا العالم ليس. شيئاً آخر غير ظهور الصور في الكثرة ، وذلك بالدخول في مبدأ الفردية ، فإن الموسيتي ، وهي تتجاوز عن « الصور » ، مستقلة عن عالم الظواهر ، بل. إنها تتجاهله ، وهو أم الاتستطيع أن تفعله الفنون الأخرى : وذلك لأن الموسيتي تحقيق موضوعي مباشر للإرادة كلها وما كاة لها ، بوصف الإرادة هي العالم نفسه ، وهي « الصور » عينها التي بمظاهرها الموضوعية المتعددة تؤلف عالم الجزئيات . وعلي هذا فان الموسيتي ليست محاكاة للصور ، كاهو شأن باقي الفنون ، بل هي محاكاة للإرادة ذاتها . ومن هنا كان تأثير الموسيتي . وأعمق نفوذا من تأثير سائر الفنون ، لأن الموسيتي تعبر عن الجوهر بينها سائر الفنون تمبر عن الجوهر بينها سائر الفنون تمبر عن الظلال والأشباح . ولكن لماكانت الإرادة التي . تعبر عنها الموسيتي ، والارادة التي تمثلها « الصور » هي نفس الإرادة ، وإنما الاختلاف في طريقة التحقيق الموضوعي ، فانه ينبغي أن يكون ثم تشابه مباشر ، بل تواز وتماثل بين الموسيتي وبين « الصور » التي تظهر في كثرة العالم المربي و نقصانه .

ويرى شوبنهور فى درجات السلم الموسيقى مايناظر درجات تحقق الارادة فى الوجود . فالنغات الدنيا فى الانسجام تمثل الدرجات الدنيا فى التحقيق الموضوعى للارادة ، أعنى الطبيعة غير العضوية ، أى كتلة الكواكب والنغات العليا ينبغى أن ينظر إليها على أنها نشأت عن الذبذبات الفرعية للنغمة الأساسية العميقة ، وإنه لقانون من قوانين الانسجام أنه لايوجد فوق النفات الدنيا نغات أعلى غير تلك التى تستخلص من الذبذبات الفرعية ، وكذلك الحال فى الكائنات: نجدها كلها ناشئة عن تطور من كتلة الكواكب. والعمق له حد بتجاوزه لا يمكن سماع نغمة ، وهذا عائل ما نجده فى الطبيعة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من الله يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من الله يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أى بدون تعبير عن قوة من الله يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أي بدون تعبير عن قوة من القون النه لا يمكن إدراك مادة بدون صورة وكيفية ، أي بدون تعبير عن قوة من أنه لا يمكن الهناك المناك المن

لا يمكن تفسيرها ؛ وكما أن كل نغمة ترتبط بها درجة معينة من الارتفاع ، في كذلك المادة ترتبط بها درجة معينة من التعبير عن الارادة . وعلى هذا فان النغمة الأساسية الدنيا في الانسجام تماثل المادة الخامة ، في عالم الطبيعة اللاعضوية ، وهذه المادة الخامة يقوم عليها كل شيء ، وعنها ينشأ وينمو . ويتطور .

والقريب من (الباس > يمائل المرحلة الدنيا المتحدّقة على صور عديدة وإن كانت لاتزال من المادة اللاعضوية ؛ والأعلى منه يمائل النبات ثم الحيوان. والفواصل بين السلالم الموسيقية تمائل درجات تحقق الارادة ، أعنى الأنواع والأجناس المختلفة في الطبيعة . والانحراف عن الدقة الحسابية للفواصل الموسيقية ، إما بسبب المزاج أو النغمة المختارة ، يمائل انحراف الفرد عن النوع أو الجنس والنغات الفاسدة التي لاتبني على فواصل معلومة تماثل المسوخ المتولدة من نوعين من الحيوان ، أو من حيوان وإنسان ، بيد أن المسوخ المتولدة من نوعين من الحيوان ، أو من حيوان وإنسان ، بيد أن الذي لا يوجد إلا في الصوت المغنى للميلوديا ، والذي يتحرك في تنغيات . فر الباس > الأدنى يتحرك ببطء أشد ، وصعوده ونزوله يتم في درجات كثيرة ، في الثلاثيات والرباعيات والخاسيات ، لا في فارق النغمة الواحدة . وهذا البطء في السلم له ما يناظره في العالم الفزيائي . وأسرع منه النفيات العليا ، التي تناظر عالم الحيوان .

والميلوديا ، التي تكشف عن فكرة متماسكة من البداية حتى النهاية ، تعاثل أعلى درجات تحقق الارادة الموضوعي ، وتعاثل الحياة العاقلة وسعى الانسان ، وكما أن جوهر الانسان يقوم في سعى إرادته سعياً يكلل حينا بالسجاح ، وحيناً آخر ينتهى بالاخفاق ، حتى إن حياة الانسان لتمضى بين

تحقيق وإخفاق ، ورضا وسخط ، فكذك الميلوديا هي سير من النغمة الأساسية في طرق متعددة ملتوية أحياماً ، مستقيمة أحياماً أخرى ، فالميلوديا تعبر عن السعى المتعدد للإرادة . والكشف عن الميلوديا وعن الأسرار العميقة للارادة والشعور الانسانيين هو عمل العبقرية . والمؤلف الموسيق يكشف عن الجوهر الباطن للمالم ويفصح عن الحكة العميقة بلغة لايفهمها عقله ، وشأنه في هذا شبيه بالماشي في نومه الذي يكشف عن أمور لاعلم له بها وهو واع . ولهذا فإن الانسان ، في المؤلف الموسيق ، منفصل تماماً عن الفنان ، على نحو أبرز منه عند أي فنان آخر .

وكا أن الانتقال السريع من الرغبة إلى إرضائها ؛ ومن إرضائها إلى رغبة جديدة يؤدى إلى السعادة والرضا ، فكذلك نجد الميلوديات السريعة الخالية من الانحرافات الكبيرة \_ داعية إلى البهجة · أما المنافرات البطيئة الراجعة إلى الدغمة الأساسية فانها تدعو إلى الأسى . والجمل القصيرة السريعة في الموسيقي الراقصة تتحدث عن السعادة ؛ أما الجمل الطويلة الكبيرة من نوع الأعجل الجليل adagio maestoso نوع الأعجل الجليل في منافية سعى نبيل نحوهدف بعيد والأمهل or adagio يتحدث عن الألم الذي يعانيه سعى عظيم نبيل يزدرى . كل سعادة تافهة . ما أروع تأثير المقام الكبير majeure والمقام الصغير منزلة التعبير عن الألم العظيم ويستحيل إلى عويل يهز الكيان .

غير أنه يجب ألا ننسى ، ونحن نذكر كل ألوان التماثل بين نغمات الموسيقى وبين العالم الطبيعى، أنه ليس ثمت ارتباط بين الموسيقى وبين ظواهر العالم ، لأن الموسيقى ، لا تعبر عن ظواهر العالم ، بل عن جوهر الوجود الباطن ، عن الشيء في ذاته ، عن الارادة نفسها . فالموسيقى لا تعبر عن هذا الباطن ، عن الشيء في ذاته ، عن الارادة نفسها . فالموسيقى لا تعبر عن هذا

السرور أو ذاك، عن هذا الآلم أو ذاك، عن هذا الضيق أو الفرج أو ذاك، عن هذا الرضا أو ذاك، إنما تعبر عن السرور بماهو سرور، والآلم بما هو ألم ... والضيق في ذاته والقرج في ذاته والرضا في ذاته. وهذا هو السبب في أن خيالنا يهتز بسهولة. فالموسيقي إذن إنما تعبر عن جوهر الحياة وجوهر أحداثها لاعن أحداث معينة جزئية.

ولهذا فان الموسيقى التى تتمسك بالنص والحوادث تمسكاً شديداً هى موسيقى أخطأت هدفها. وهذا خطأً لم تبرأً منه موسيقى كما برئت موسيقى , روسينى Rossini ، ولهذا نجد موسيقاه تعبر بلغة واضحة صافية لاتكاد تحتاج إلى كلات ونصوص ، وتستطيع بالآلات وحدها أن تحدث كل آثارها .

ووفقاً لهذا كله نستطيع أن يقول إذالموسيقي والطبيعة تعبيران مختلفان عن شيء واحد هو إرادة الحياة والموسيقي لغة عامة كل العموم ، موقفها من التصورات العامة كموقف هذه من الأشياء الجزئية . غير أن عمومها ليس ذلك العموم الأجوف الذي للتجريد ، بل هو من نوع مختلف عاماً ، إذ هو مقرون بتمين واضح كل الوضوح . إنها تشبه الأشكال الهندسية والأعداد التي هي الأشكال العامة لكل موضوعات التجربة الممكنة ويمكن تطبيقها عليها بطريقة قبلية . وكل ألوان السعي والتأثر والتعبير عن الإرادة ، وكل الأحداث الجارية في باطن الإنسان ، يعبر عنها بالمياوديات العديدة اللامتناهية الأنواع ، لكن في عمومها ، في ذاتها للا في مظاهرها ، في كيانها الروحي الباطن ، لافي جسميتها . وهذا يفسر لنالماذا كانت الموسيقي المصاحبة للمناظر أو الأحداث أو البيئات أو الكلمات أبلغ تفسير لهذه الأمور ، يوضيها . ويزيد في تأثيرها . « لأن الموسيقي فن لا يلبث أن يكشف عن موارده . وقوته الكبرى : فسرعان ما تجملنا الموسيقي ننفذ إلى الأعماق النهائية

الخفية في العاطفة المعبر عنها بالألفاظ أو الفعل الممثل في الأويرا ، وتزيل النقاب عن طبيعتها الحقيقية وجوهرها الصحيح، بل وترفع السجاف عن روح الحوادث والوقائع نفسها ، بينما المسرح لايقدم لنا غير الغطاء والجسم» «ولهذا فان تمبير الموسيقي يبلغ أوجه حينما يخلو من الألفاظ والمناظر والافعال وهو مايتحقق في السيمفو نيات على الوجه الاتم. فسيمفو نية من سيمفو نيات بتهوفن مثلا ، نرى فيها خليطاً هائلا من الأصوات ، لـكنه يقوم مع ذلك على أكمل نظام ؛ ونرى فيها نضالا عنيفاً ينحل من يعد إلى أجمل انسحام . وهي من أجل هذا أجمل وأدق تعبير عن طبيعة الحياة التي تدور في خليط عجيب من الصور اللانهائية ، وتحتفظ بكيانها بواسطة فناء للصور مستمر . وفيها نسمع أصوات جميع العواطف والانفعالات التي يمكن أن تختلج في النفس الانسانية ل كن بطريقة مجردة ، وكأنها عالم من الارواح الخالصة قد خلا من كل مادة أَجِل ، إننا عيل دائمًا إلى الترجمة عنها في صور محسوسة ، فيضفي الخيال عليها لباساً من الواقع ويخلع عليها اللحم والعظام ؛ ولكن هذا ليس من شأنه أَنْ يَجِعَلُ فَهِمِنَا لَهُمَا أَحْسَنُ ، ولا تَذُوقَنَا أَكُلُ ، بل بالمكس ، نحن نحملها حينتُذ بأشياء غريبة عنها ، تشوهها وتدنس طهارتها · فمن الخير لنا إذن أن نتذوقها خالصة طاهرة كأصوات مجردة من كل لباس محسوس .

وتذوقنا للموسيقى يتم دائماً فى الزمان وبواسطة الزمان ، بغض النظر عن المكان والعلمية ، أى لا ندركها بالذهن ، لا أن الأصوات تحدث أثرها الجمالى بتأثيرها الخالص دون أن نكون فى حاجة إلى الارتفاع إلى مصدرها وعلمها ، كما هى الحال فى العيان . فنص نحس بتأثيرها ، ونشعر بما لهذا التأثير من متعة عظمى ، ونجدها ترن في أسماعنا وكأنها صدى لفردوس مألوف لدينا ، ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نعللها ونفسرها . والعلة فى ذلك مألوف لدينا ، ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نعللها ونفسرها . والعلة فى ذلك مألوف لدينا ، ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نعللها ونفسرها . والعلة فى ذلك مألوف لدينا ، ولكننا مع ذلك لانستطيع أنها تصور لنا كل الحركات الخفية النى تهز بها كياننا ، دون ما يصاحبها

فى الحياة الواقعية من آلام وعذاب ، وإنما هي حركات خالصة من كل إرادة ، وإن كانت تعبيراً عن كل الارادة .

ولماكانت الموسيقى لاشأن لها بالتصورات المجردة ، لأنها بعيدة عن جوهرها ، فان المضحك بعيد عن نطاقها ، لأن المضحك يقوم على أساس عدم التناسق أو على المفارقة بين الامتثال وبين التصور المجرد ، ولهذا الاتوجد موسيقى مضحكة ، فالارادة والموسيقى تعبير عنها والفن وبفضل الموسيقى تسمو عواطفنا ، وبالتالى تعلو أهمية صور الحياة والفن لأن الموسيقى تصور جوهرنا الباطن وتجعلنا ندركه . ومن هنا سحر الموسيقى الذي يهز قلوبنا .

إن مذهب شوبنهور في الموسيقي يتلخص في هذه العبارة التي قالها : 

﴿ إِنَّ الْمُوسِيقِي مِيلُودِيا وَكُلَاتُهَا العالم كله ﴾ .

# نيتشه والموسيق

آراء نيتشه في الموسيقي متناثرة في مختلف كتبه لايضم شملها فصل ولا كتاب، ولا تنفرد بنفسها ، بل ترتبط بعرضه و تحليله لموسيقي فاجنر أو غيره من الموسيقيين . وأهم ما لدينا في هذا الباب ما نجده متفرقاً في كتاب «نشأة المأساة عن روح الموسيقي» ثم في كتبه الثلاثة عن فاجنر وهي: «رتشرد فاجنر في بايروت» ، ثم «قضية فاجنر» ، و «نيتشه ضد فاجنر» . ولقد تطورت آراء نيتشه بعض التطور ، وإن كان الخيط الحادي فيها كلها واحداً ، وأعنى بذلك أن الموسيقي فن يعبر عن الروح الديو نيزوسية في مقابل الروح الأبولونية : والروح الأبولونية : والروح الأبولونية ، والاوح الأبولونية فهي روح الوضوح والنور والنورة والثورة ، أما الروح الأبولونية فهي روح الوضوح والنور والنصاعة والهدوء والأنزان . والروح الأبولونية أعنى الديو نيزوسية ، هي روح الطبيعة الأولية التي تنبثق عن حضن الطبيعة أمن المعام عرائز الطبيعة وقواها .

ونيتشه يتصور فاجنر \_ في مرحلة إعجابه به \_ ممثلا لهذه الروح الديونيزوسية ولهذا يصف فاجنر في كتابه < رتشرد فاجنر في بايرويت > بأنه كان يهدف إلى جعل كل ما في الطبيعة يتكلم ، حتى تلك الأشياء التي لم رد من قبل أن تتكلم ، ذلك لأن فاجنر لا يعتقد أن في الطبيعة شيئاً أخرس أبكم ، ولهذا نراه يطلق الفجر والغابة والضباب والأغوار والقمم وقشعريرة الليل وضوء القمر \_ من صمتها و يجعلها تنطلق بالأنغام الرائعة التعبير النافذة المعانى . فإذا قال الفيلسوف ويقصد به شو بهور \_ إن ممت إرادة تنزع إلى الوجود ، في الطبيعة الحية وغير الحية ، فإن الموسيقى .

نضيف إلى ذلك : ﴿ وَهَذُهُ الْإِرَادَةُ تُرْيِدُ فِي كُلُّ مِهَا تُهَا وَجَـُودًا رَنَانًا فَاللَّهُ اللَّهِ ال ذا نفات ﴾ .

لقد كانت الموسيقي قبل فاجنر ضيقة الحدود ، لأنها كانت تقتصر على أحوال ثابتة في الإنسان ، هي ما يسميه اليونانيون باسم الايثوس Ethos أى الطباع . وإنما بدأت الموسيقي بفضل بيتهوفن تترجم عن الوجدان (البائوس)،عن الإرادة الانفعالية ، عن الأحداث الدرامية في باطن الإنسان . كان يتطلب من الأنغام أن تكشف عن حالات محدردة واضحة ، وكان يتطلب من تشابه الصورة وامتدادها أن تعطى للسامع المعنى الذى يستهدفه من الموسيقي . ثم جاءت خطوة أخرى بأن كانت الحالات المتعارضة تدخل في التعبير الموسيقي الواحدة تلو الأخرى ، وعن طريق التعارض تحدث الأثر في النفس . وخطوة ثانية تمت بأن أصبح في القطعة الواحدة تعارض بين الطماع والأحوال فيما بين بعضها وبعض ، مثلا بالتنازع بين موضوع ذكورى وآخر أنوثي . ولكن هذه الخطوات كلها كانت خطوات بدائية أولية ساذجة . ثم جاء بتهوفن فجمل الموسيقي نتكلم لغة جديدة ، هي لغة الوجدانات التي كانت محرمة من قبل . غير أن فنه انبثق من قوانين فن الطباع واصطلاحاته ، وكان عليه أن يبرر نفسه في مواجهته ؛ ولهذا فان عمله الفني ينطوي على صعوبة ذاتية فيه وغموض. ولهذا بدا وكأن بتهوفن قد وضع لنفسه هذه المهمة الحافلة بالتناقض ، مهمة جعل الوجدان يترجم عن نفسه بأدوات الطباع . غير أن هذا التصور لم يكف إطاراً لأعمال بيتهوفن العظيمة الأخيرة ولهذا اضطر إلى اتخاذ وسيلة جديدة للتعبير عن التوتر الهائل في وجدانه ، وذلك بأن أخذ نقطاً مفردة في مسار طيرانه ، وأشار إليها باشارات محددة ، حتى يمكن تقدير الخط المام من جانب السامع . ومن الناحية الخارجية أخذ هذا الشكل الجديد صورة تجميع أو تأليف بين قطع

نغمية مختلفة ، كل منها يبدو في الظاهر أنه يعبر عن حال ثابتة ، ولكنه في حقيقة الأمر يعرض نظرة في التطور الدرامي للوجدان .

وجاء فاجنر فبذل قصارى جهده لا كتشاف كل الوسائل المؤدية إلى خدمة الموضوع ، ومن أجل ذلك كان عليه أن يتخلص من كل مضايقات الموسيقى التقليدية وادعا آنها ، وأن يجعل موسيقاه تعبر بكل جلاء عن عملية الوجدان والشعور . فاذا نظرنا إلى مافعله فى الموسيقى وجدناه يشابه مافعله فى ميدان الفنون التجسيمية مكتشف المجاميع الحرة . وكل الموسيقى السابقة ، إذا ما قورنت بموسيقى فاجنر ، تبدو متحجرة أو فزعة ،وكأنه لايخلق بالمرء أن يشاهدها من جميع النواحى . لقد كان فاجنر يمسك لكل درجة ولكل لون فى الشعور بكل شدة وتحديد، وكان فاجنر يمسك بالانفعال الدقيق والمتوحش على السواء دون قلق ولا جزع . ولهذا فان موسيقاه الميست غير محددة أبدا ، بل كل ما يتحدث بها، سواء أكان إنسانا أم طبيعة على وجدانا واضح الفردية والشخصية ، والعاصفة والنار كلتاها نأخذ عنده قوة الارادة الشخصية .

غير أن هذا المدح الذي ساقه نيتشه لفاجنر سنة ١٨٧٦ سيرجع عنه في سنة ١٨٨٨ ، فقد أخذ حينتًذ على موسيقي فاجنر مآخذ سماها فسيولوجية لأن علم الجمال في نظره ليس إلا فسيولوجيا تطبيقية . ذلك أن موسيقي فاجنر تضغط على أنفاسه حين يسمعها ، فلا يستطيع التنفس بسهولة ؛ وسرعان ما يتمرد قدمه عليها ، حتى أصبح في حاجة إلى ملبس جيراندول لسماع موسيقي فاجنر! فان ما يطلبه جسم نيتشه من الموسيقي ـ ولا يقول نفسه لأنه ليس ثم نفس! \_ هو التخفف ، بمعني أن تسرع الوظائف الحيوية في أداء عملها عن طريق إيقاع خاص .

فإذا ما انتقلنا إلى آراء نيتشه فى أنواع للوسيقى وصلاتها بالمسرح ، وجدنا أولا فكرة الصلة بين للأساة وبين الموسيقى ، وهما التى كرس لمرضها كتاب « نشأة المأساة عن روح للوسيقى » وهنا نراه يقول إن الموسيقى . هى المثال الحقيقى للعالم ، بينما الدراما ليست إلا ظلا وشبحاً له ، والموسيقى . والأسطورة الأسيانة كلتاها تعبيرعن الملكة الديونيزوسية عند شعب من الشعوب ، ولا تنفصل الواحدة عن الأخرى وكلتاها تنشأ عن ميدان فن يتجاوز نطاق الروح الأبولونية ، وينير منطقة من الانسجامات البهيجة وينين فيها التنافر والنشاز ، وتختنى صورة العالم المروعة .

أما الأوبرا فنيتشه يرى فيها علامة انحلال الحضارة ، ومظهراً من مظاهر الحضارة أو الثقافة الأسكندرانية ، أى المحنطة الشكلية الجوفاء . ذلك لأن الأوبرا من عمل الرجل النظرى ، والهاوى الناقد ، لامن عمل الفنان الخالق ؛ إنها ظاهرة من أغرب ظواهر الفنون كلها . لأن الأوبرا تقوم على أساس فكرة أن الكلام أسمى من الانسجام ، وهذه الفكرة الجاهلة المضادة للموسيقى هي التي جملت الأوبرا تنشأ على أساس الجمع بين الموسيقى. والصورة والكلام ، وتبعاً لهل قامت المحاولات الأولى في الأوساط الارستقراطية الهاوية في فيرنتسه بوضع الصور الأولية للأوبرات . وهكذا نرى أن الذين لا يحسنون إدراك العمق الديونيزوسي للموسيقي يحولون المتعة الموسيقية إلى تفهم عقلي لخطابة الانفعال المؤلفة من الأصوات والكلمات ولأنهم لا يستطيعون الارتفاع إلى مدى الكشف ، فإنهم يستعينون بالميكانيكيين والمزخرفين .

" " أَنْ الأُوبِرا لاتقدم لنا التعبير عن ذلك الألم الايليجي الذي تسببه خسارة لاسبيل إلى تعويضها ؛ بل تقدم لنا متعة سهلة بأوضاع مثالية خيالية -

وبالجُملة فإن حملة نيتشه على الأوبرا راجعة إلى أن الأوبرا تشوه الطابع الما صيل الحقيقى للموسيقى ، وهو الروح الديو نيزوسية ،روح القلق والجزع والائم والنشوة والمتمرد والانفعال الغامر .

وقد كان نيتشه برى أن الروح الديو نيزوسية هي التي يمكن من جديد أن تعطى للحضارة دما جديداً . ومن هنا فانه لما رأى فاجنر لا يحقق هذه الروح ، خصوصاً في أو پراه الأخيرة پرتسيفال ، فانه تمرد عليه . إن الفن عند نيتشه قدرة على التحويل ، وهو تعبير عن الإرادة الميتافيزيقية و لهذا نراه يطالب الموسيقي بأن تقوم باحداث هذا التحويل الحضاري في نفوس الناس . ولقد قال في هذا الصدد : < حياما أتصور أن بضع مئات من الناس في الجيل المقبل سيدركون من معاني الموسيقي ما أنا أدركه ، فاني أتوقع عيام حضارة جديدة تماما » ( < مجموع رسائله » ، ج م ٢٧٦ ) . لكنه أقل ذرة من الوحي والتحول اللذين طالب الموسيقي بأن تحققهما في الناس . ولهذا قال إن إنتاج فاجنر إجهاض ، لا أنه مريح مخيف مختلف الا جزاء ولهذا قال إن إنتاج فاجنر إجهاض ، لا أنه مريح مخيف مختلف الا جزاء من عدة فنون . لقد اتجه فاجنر إلى إنتاج فن للجمهور ، ونيتشه يرى أن من عدة فنون . لقد اتجه فاجنر إلى إنتاج فن للجمهور ، ونيتشه يرى أن من عدة فنون . لقد اتجه فاجنر إلى إنتاج فن للجمهور ، ونيتشه يرى أن من عدة فنون . لقد اتجه فاجنر إلى إنتاج فن للجمهور ، وتيتشه يرى أن من عدة فنون . لقد اتجه فاجنر إلى إنتاج فن للجمهور ، حتى إنه كان حين يسمع أنها أخفقت فانه ينظر فيها بعناية واهمام .

وكان نيتشه يكره الموسيقى الرومنتيكية بخاصة ، فقال : « لقد بدأت بأن حَرَّمْتُ كل موسيقى رومنتيكية تحريماً أساسياً مبدئياً ، إنها فن قابض كثير الإدعاء غير محدود الاتجاه ، يقضى على صلابة الروح وانبساطها ، ويستزيد من النوازع الغامضة والشهوات المنتفشة . . . إن هذا اللون من

الموسيق يضعف الأعصاب ويصيب المرء بالونى والفتور ، ويشيع روح. التخنث، وأنوثته الخالدة تجذبنا إلى أسفل! . . . لقد انصب غضبي منذ زمان بميد على الموسيقي الرومنتيكية ورحتأحذر منها ؛ وإذا كنت لاأزال آمل شيئًا من الموسيقي ( ونيتشه كان يكتب هذا الكلام في سنة ١٨٨٦ أى في أخريات حياته الواعية ) ، فان ذلك على أمل أن يوجد في المستقبل. موسية الرجسور ، مرهف الوجدان ، شرير ، جنوني النزعة ، وافر الصحة جداً ، لكي ينتقم من تلك الموسيقي الرومنتيكية انتقاماً يكتب له الخلود» (مؤلفاته ٣:٧). ومن هنا نواه يعد الموسيقي الرومنتيكية الألمانية موسيقي من الدرجة الثانية (٧: ٢١٢) بعد الموسيقي الرائعة التي أبدعها موتسارت بما تمتاز بهمن أحلام رقيقة ،ولذة صبيانية بماهو عيني ، وتهذيب. للقلب ، ونزوع إلى ماهو مزوق محبوب مرقص مثير للعبرات ؛ وبعد. موسيقي بيتهوفن التيكانت بمثابة جسر بين روح رخوة تتكسر باستمرار وبين روح شابة نضرة متطلعة دائمًا إلى المستقبل. إن الحركة الرومنتيكية-في الموسيقي كانت حركة سطحية عابرة . فاذا تعني بالنسبة لنا « أوبرون » و < فرایشوتس > لفیبر ، أو حتی < تانهویزر » لفاجنر ! إنها موسیقی مبهورة الأنفاس ؛ عنى عليها الزمن . ولم يكنفي هذه الموسيفي الرومنتيكية " من فن الموسيقي أكثر مما يصلح للمسرح وللجمهور ؛ ولا محل لها بين. الموسيقيين الحقيقيين. ونيتشه كان يرى أن الموسيقي المسرحية ضرب. رخيص من الموسيقي ، إنها لامعني لها ، إنها مجرد موسيقي رديئة .

وفى ختام هذا الحديث عن الموسيقى فى نظر نيتشة يخلق بنا أن نورد بضع غبارات رنانة مما هو معهود عند نيتشه الذى كان يلذ له دائماً أن يتسكيلم بالجل القصار التي هي بمثابة جوامع السكلم: قال:

إن الموسيقى تحرر الروح - بدون الموسيقى ستكون الحياة خطأ - الموسيقى لا يمكن أبداً أن تكون واسطة ووسيلة الموسيقى ترفع المدنية مثلما يرفع ضوء الشمس ضوء المصباح الموسيقى تخلق التفكير الموسيقى العظيمة ليس لها أبداً جمهور - إن الإنسان كله مظهر للموسيقى القديس والموسيقار العظيم إنما ها تكراران للعالم الموسيقى تتحدث من قلب العالم الموسيقى الحقة قطعة من القدر والناموس الأول الموسيقى المائة المائة المائة المائة المائة الموسيقى عند النساء شكل من أشكال الحساسية كبار الموسيقيين كلهم متوحدون

### هرمنكوهن والموسيقي

الموسيق عند هرمن كوهن ، مؤسس مدرسة ماربورج الكنتية الجديدة والمتوفى سنة ١٩١٨ ، تعبير عن الوجدان الجمالى الخالص ، بمعنى أنها ليست تعبيراً عن الطبيعة ولاعن الإنسان . وذلك أن الموسيقى ليس عندها طبيعة ولا عالم أخلاقى بوصفها موضوعات و عاذج للخلق الموسيقى . ولهذا فإنها تصرف النظر عن الإنسان ، وعن طبيعة الإنسان ، ولاترى أن ثمت عوذجاً أعلى فى السماء ولا على الأرض ، بل هى لاتعترف بوجود سماء ولا بوجود أرض ، ولابوجود إنسان . ومعنى ذلك هو أن الموسيقى وتتجرد منها .

فلننظر فى الأحوال التى يتم فيها الخلق الموسيقى . هنالك نجد أولا حس السمع ، وهو حس يعارض صفاء الوجدان ، لأنه يتطلب المعرفة ، ولكن الموسيقى تحاول أن تنأى بنفسها عن كل معرفة من أجل أن تخلص للوجدان الخالص . فكيف يمكن الوصول إذن إلى صفاء الوجدان ؟ ولكن لامحل لهذه المشكلة إذا أدركنا أنه لاتعارض بين الوجدان وبين المعرفة ، والدليل على ذلك أن الموسيتى احتلت مكانة خاصة فى تاريخ الرياضيات . وتفسير ذلك أن مضمون حس السمع يتوقف على تحديدات رياضية ؛

غير أن الإحساس السمعى وإن كان بداية شروط الموسيق ، فليس هو غير الوسيلة إليها . ولهذا يجب أن ننظر في عنصر آخر تتوقف عليه الموسيقى ، ألا وهو الزمان · والزمان تعاقب وتوال . وهذا التوالى لابد له من نظام ، وهذا النظام هو الإيقاع . فالإيقاع عنصر أساسى في الموسيتى

وأهمية الإيقاع بالنسبة إلى صفاء الوجدان تتعلق بالصلة بين الإيقاع والزمان فالإيقاع هو الجمع والتنظيم للعناصر مع مراعاه تكرارها . غير أنه ليس العامل أو المبدأ الوحيد في هذا المتنظيم ، بل لابدأن نحسب \_ إلى جانبه حساب الوزن والإسراع remp. فاذا يميز الايقاع من الوزن والاسراع ! إن الصورة الأولى للايقاع هي التنظيم الدوري للعناصر تنظيماً يتم عن طريق التكرار . ولكن الايقاع يتجه دائما إلى أعلى ، وبهذا يتجه نحو المستقبل وهذا التوقع المميز الحقيقي للايقاع وهو الذي يميزه من الاسراع والوزن وبه يحقق الايقاع دوريته ، فالدورية لاتتم على نحو مفاجيء وكأنها شيء عارض ، بل لابدأن تكون متوقعة . فتوقع الدورية هو الايقاع أو قانون الايقاع . والوزن من نتاج هذا الايقاع .

ولقد أوضحنا حتى الآن أقسام الايقاع ، وبتى علينا أن تحدد كيفية لحظاته ، وهذه الكيفية هى النغات ، وبهذه الصفة تكون النغات هى عناصر الموسيتى : والنغات صور مركبة تناظر أعداداً تدل على النسب . وعلى هذه النسب تقوم الفواصل .

وهنا نصل إلى الميلوديا: والميلوديا تتوقف على الهارمونيا: وهي أساس القانون الشخصى الذي يميز عبقرية من عبقرية أخرى: ولهذا فان الموسيقار يجب أن يكون له لون خاص من الميلوديا .

ولو نظرنا فى تطور الموسيقى الحديثة لوجدنا أن ذلك التطور بدأ من الاوراتوريو oralorio ، وهو موسيقى قائمة على الاسرار والكمات الدينية ويدين بوجوده لعلمين عظيمين ها هيندل وباخ ، وأهميتهما فى تطور الموسيقى بالغة : فلو لم يوجدا لما وجدت الأوبرا العظيمة ، بل ولا الموسيقى الآلية العظيمة . وكلاها يقف إلى جانب الآخر مثلما يقف جيته إلى جانب شلر

ولم يضررها أن يكون الطباق والتسلل (الكونترابنكت والفوج) قد وصلا إلى درجة عالمية من الكال ، بل زاد ذلك من قدرتهما فى الموسيق ثم ينمو الأوراتوريو عند هايدن فيتخذ طابعاً جديداً إذ تحل الطبيعة عنده محل الألوهية فى الأوراتوريو ، ولكن هذا لا يمنع من وجود نزعة دينية قوية حتى فى هذا التمجيد للخليقة .

والأوراتوريو هو الذي أفضى إلى الأو پرا سواء في ألمانياوفي إيطاليا. وعلى الرغم من الصلة الواضحة بين الأو پرا والدراما ، فيجب أن نميز بينهما تمييزاً دقيقاً . فإن الفعل من شأن الموسيق ، بينما هو جوهر الدراما . والدراما تتضمن فلسفة ، أما الأوبرا فليس فيها فلسفة ، ولا تحاول أن تتفلسف . وأول الرواد في ميدان الأوبرا هو جلوك ، الذي أدرك العنصر الغنائي في المسرحيات اليونانية وأراد أن ينميه ، ومن هنا جاءت أوبراته أوبرات غنائية ، Tyriques ، على العكس من أوبرات خليفته موتسارت الذي ألف أوبرات درامية .

وموتسارت تأثر بشيكسبير ، ولكنه لم يرد أن يصنع كوميديات ولا تراجيديات . لقد انصرف عن هذا التعارض بين الأسيان الهزلى ، وعاد. إلى اللحظات الأولية للجال في السامي وفي الفكه humour

وهنا يعود السؤال الذي طرحناه من قبل عند الحديث عن شوبنهور والموسيقى ، وهو : هل يمكن أن تكون الموسيقى مضحكة ؟ وهل الهزلى يصلح أن يكون موضوعا للموسيقى ؟ وقد رأينا كيف أن شوبنهور أنكر ذلك عاماً بأما هرمن كوهن فبرى أن حل هذه المسألة يتطلب الدقة في محديد معنى صفاء الوجدان . إن الصفاء هو الواسطة المنهجية ، وهو في الوقت نفسه الشاهد على الكال . ومو تسارت أسقط الهزلى من موسيقاه ، ولكنه

وضع مكانه الفكاهة humour والشخصيات التي يقدمها وتبدو في الظاهر أنها هزلية ليست في الواقع كذلك ؛ وحتى شخصية پاپاجينو المشهورة. ليست شخصية هزلية ، بل فكهة فسب والأم كذلك بالنسبة إلى. شخصيات زناف فيجارو ، فياعدا سوزان .

وكانت أو يرا ﴿ الناى الساحر ﴾ لموتسارت بمثابة نشيد البلشون لهذا النوع من الأو يرات ، ففيها الفكاهة على أشدها ، ولكن ما هو سام قد ازداد مع ذلك تألقاً . غير أن التوتر الدرامى لم يعد بالقوة التي نراها في. أو يرات موتسارت السابقة.

وبعداًن فرغ كوهن من تحليل الموسيق المرتبطة بالغناء في الأوراتوريو والأورا والأغاني المصل الموسيق الآلات فنا مستقلا عن الغناء وقد تم والموسيق قد صارت بفضل موسيق الآلات فنا مستقلا عن الغناء وقد تم ذلك بفضل بيتهوفن ، فهو الذي أبدع الموسيق المطلقة ، أى الموسيق المتحررة من الغناء ويميز فيه أمران خصوصا : الأول صوت الطبيعة ، المتحررة من الغناء ويميز فيه أمران خصوصا : الأول صوت الطبيعة ، ولا نقصد بذاك ما يقصد به في رسم الطبيعة في ميدان الرسم . ذلك أن العاصفة مثلا في السميفونية الريفية ليست مجرد محاكاة ناطبيعة ، بل قيمتها هي في أنها تعبير عن انهيار العالم . وبيتهوفن حينا يعبر عن مظاهر الطبيعة وأحداثها لايعبر عنما كأحداث وظواهر ، بل كتعبيرات عن الطبيعة المكلية في مجموعها . والأمر الثاني الذي يتميز به فن بيتهوفن الموسيقية هوعودته إلى الأغاني الشعبية المقام أوت الكبير المؤلف رقم ٥٢ ، وخصوصا في الموسيقية الأولى مأخوذ من الأغاني الشعبية . أخد أن موضوع الجملة الموسيقية الأولى مأخوذ من الأغاني الشعبية . وهذا الاستقاء من معين الأغاني الشعبية ظل ملازما لبيتهوفن حتى آخر حياته .

وفن بيتهوفن فن يجمع بين السامى والفكه على نحو أصيل . وفضله الأكبر فى أنه حرر الموسيقي من الأو پرا ، بحيث جعل الموسيقي مستقلة بنفسها قائمة بذاتها ، فدفعها إلى أعلى مقام من صفاء الواجدان .

وهنا تأتى مشكلة الكورس في السيمفونية التاسعة ، وكثيراً ما أثيرت لأن الكثيرين يرون في هذا الكورس تشويها للموسيقي المطلقة التي استهدفها بيتهوفن في محفونياته التسع - فكيف جاء إذن وشوه هذا الصفاء وهذا الاستقلال بأن أدخل الصوت الغنائي ، الكورس ، في هذا الصنع الباهر من الألحان الخالصة ؟! وليس هنا مجال التوسع في شرح هذه المشكلة التي سبق أن تعرضنا لها في مؤلفات عديدة ، وإنما ندلي هنا برأى هرمن كوهن .

يقول كوهن إن الموسيق عند بيتهوفن قد صارت موسيق مطلقة ، لأنها تخلصت نهائيا من الغناء . فإن بيتهوفن لم يخلص الموسيق من الغناء نهائيا . والناس يسوقون شاهداً على هذا \_ الكورس الختاى فى السمفونية التاسعة . غير أن بيتهوفن حاول مراراً أن يحذف هذا الكورس منها ، وأن يستبدل به جملة موسيقية آلية خالصة . ولكن هل حاول بيتهوفن مثلا أن يتنكر لأوبراه ﴿ فيدليو ﴾ [Fidelia] أو يتحلل من ﴿ القداس الحافل › يتنكر لأوبراه ﴿ فيدليو ﴾ [Fidelia] أو يتحلل من ﴿ القداس الحافل › الكورس الذي يكاد يعدل الموسيتي نفسها اكلا ، إنه لم يفعل ذلك ، غير أن الكورس الذي يكاد يعدل الموسيتي نفسها اكلا ، إنه لم يفعل ذلك ، غير أن الكورس الختاى فى السمفونية التاسعة لم يؤذ الموسيتي المطلقة فى شيء ، ولم يصها الختاى فى السمفونية التاسعة لم يؤذ الموسيتي المطلقة فى شيء ، ولم يصها بأى ضرر ، لأن الكورسات شأنها شأن الأصوات السوليست ينبغي أن تتجاوز نطاق الآلات ، كا هو مشاهد فى ﴿ القداس الحافل › .

إن الموسيق المطلقة هي تلك التي تتحرر من سيطرة الدراما . والأوبرا خاضعة لهذه السيطرة ، كما هو مشاهد عند موتسارت ، بالرغم من تفوقه الموسيقي الهائل . ولابد من التحرر من هذه السيطرة إن أريد للموسيتي أن تكون مطلقة : وهذا هوالدورالعظيم الذي لعبه بيهوفن في تاريخ الموسيقي: لقد حرر الموسيقي من سلطان الدراما .

وبهذا استطاع أن يحقق الجوهر الحقيق للموسيقى فى نظر هرمن كوهن ألا وهو صفاء الوجدان الجمالي

## اشبنجلر والموسيقي

على المكس بما يذهب إليه للفكرون السابقون ، يرى اشبنجلر أنه لامحل اللتفرقة بين فنون للسمع وأخرى للمين . والقرن التاسع عشر هو وحده الدى غالى في إبراز الأحوال والشروط الفسيولوجية للتعبير والإحساس. ولكن الحق هو أن صورة ﴿ تغني ﴾ يرسمها لوران أو ناتو لا تتوجه إلى العين الحسية ، كما أن موسيقي الأفلاك منذ باخ لا تتوجه إلى الأذن الحسية . والعلاقة القديمة بين العمل الفنيوبين عضو الإحساس هي علاقة بسيطة أكثر مما يتخيل حتى الآن · فنحن نقرأ «عطيل» ﴿ وَفَاوِسْتَ» ، وندرس التقسيمات اللوسيقية ، ومعنى هذا أننا نفسرها لتحدث فينا الأثو الروحي الخالص الصادر عن روح هذه الأعمال الفنية . فهنا نداء مستمر من الحواس الخارجة إلى الحس الباطن ، إلى الخيال الفاوستي. وبالجملة ، فإن الأصوات ، شأنها شأن الخطوط والألوان ، هي أشياء ممتدة محدودة ، عددية ؛ والانسجام ، والميلوديا ، والقافية ، والإيقاع \_ مثلها مثل المنظور والنسبة والظل والخط . ويمكن أن يكون بين نوعين من التصويرمن الفارق والبعد أكبر بكثير جداً مما بين تصوير وموسيتي متعاصرين . وإن ثمت فنا واحداً يشمل منظراً من رسم پوسان وأنشودة ريفية تعزف بموسيقي الغرفة ، أو لوحة يرسمها رمبرنت وموسيقي الأرغن عند بوكستيهود Buxtehude وباخ وأويرات موتسارت. ﴿ فَكُمُّهُا تَدْكُلُمُ لَغَةً شَكَلِيةً وَاحِدَةً ﴾ يمعني أنه أمامها تمحي الفروق بين الوسائل البصرية والوسائل السمعية ، .

والموسيق وجدت منذ الأزل ، حتى قبل قيام الحضارة ، ونجدها حتى عند الحيوان . غير أن الموسيقي القديمة ذات الطراز العالى لم تكن إلا فناً

تجسيمياً للأذن ، ومنهنا استبعدت الموسيقى اليونانية الهارب المصرى ـ ولعله كان ذا صوت شبيه بصوت السمالو .

والموسيقى الصينية لايفهمهاالغربي ، ولايستطيع أن يميز فيها بين المواضع البهجة والمواضم المحزنة ؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى الصيني نواه حين يسمع الموسيقي الغربية يحس بأنه بإزاء مارش . وهو نفس الشعور الذي يتولد عند الأجنبي حينما يرى الفن الأوربي عامة : سواء في الكاتدرائيات بتصاعدها المستمر إلى اللامتناهي، أو في لوحات التصوير ، أو في مجرى الحوادث في المسرحيات . والموسيقي العربية هي الاُّخرى تبدو غريبة على الاُّوربي وعلى الصيني على السواء . ذلك أن الموسيتي، شأنها شأن كل مظاهر الحضارة ومرافقها ، تنبع من روح كل حضارة حضارة . وما دامت الحضارات تختلف كل واحدة عن الأخرى من حيث روحها ، فإن الموسيقي تختلف اختلافاً بينًا . وإن ثمت بين المسيق العربية والأربسك العربي والشعر العربي من التشابه أكبر بكثير جداً من التشابه بين الموسيقي العربية والموسيقي الصينية أو الأوربية · ولما كان الرمن الأولى للحضارة الأوربية هو النزوع إلى اللامتناهي ، والرمن للحضارة العربية \_ بالمعنى العام الواسع الذي يستخدم به اسبنجار هذا اللفظ عما يشمل الحضارة البنزنطية والفارسية والحضارة السامية بعامة \_ نقول إن رمن الحضارة العربية هو الكهف. فكذلك تجد هذا الرمن يتجسد في الموسيقي . فالمارش هو من نبع المكان اللامتناهي ، كما أن أُدباع النغات في الموسيقي العربية ينبع من رمن الـكهف .

ولا بد لنا أن نميز في الموسيقى بين جانب المحاكاة ، وجانب التزيين . والجانب الأول هو الروح والمنظر والعاطفة ؛ والجانب الثانى ، أى جانب التزيين ، هو الشكل الدقيق والأسلوب والمدرسة الفنية . وأحدهما يظهر فيما

غيز به بين موسيقي فرد وشعب وجنس ، والثاني يظهر في قواعد التأليف الموسيقي . وفي أوربا موسيقي تزيينية من الطراز العالى ، لا يمكن فصلها عن معهار الكاتدرائيات ، وتقرب من الاسكلائيه والتصوف . والطباق . همار الكاتدرائيات ، معاصر لطراز القوس الساندة contrepoint في المعهار . وهو معهار من الأصوات الإنسانية ، مثله مثل المجاميع التمثالية والألواح الزجاجية ، لا يفهم إلا بربطه بأقواس الحجر .

وإلى جانب هذه الموسيقى التزيينية نشأت فى القصور والقرى موسيقى. محاكاة غير دينية ، هى موسيقى التروبادور والشمراء الغنائيين وكانت مجرد ميلوديات بسيطة تصاحبها آلات وعنها نشأت حوالى سنة ١٤٠٠ ميلادية. أنواع من التأليفات الموسيقية متمددة الأصوات ، هى الروندو rondo والبلاد Ballade

والمحاكاة أقرب إلى الحياة والآنجاه ، ولهذا تبدأ بالميلوديا . ورمز. الطباق ينتسب إلى الامتداد ، ويفسر المكان عن طريق تعدد الأصوات . ومن هنا تنشأ ذخيرة من القواعد الثابتة الأبدية ، وذخيرة من الميلوديات. الشعبية الباقية أبداً .

ومنذ عصر الباروك اتجهت الموسيق إلى إيطاليا ، وفى نفس الوقت. لم يعد المعهار هو الفن السائد ، بل بدأت مجموعة فنون خاصة تنشأ ، مركزها الرسم بالزيت . وحوالى سنة ١٥٦٠ قام أسلوب بالسترينا وأورلندو لا سو Iasso فانتهى عهد سيطرة الصوت الإنسانى فى الموسيقى ، لأنه لم يكن قادراً على التعبير عن السورة الحارة للنفس النازعة إلى اللامتناهى ، وحلت محله مجاميع آلات النفخ والآلات الوترية . وفى نفس الوقت نشأ فى ثينتسيا فن تتشيانوس Ticiano فى التصوير ، وهكذا نرى.

ان الموسيقى القوطية كانت ممارية وصوتية فى آن واحد معاً ، بينما الموسيقى الباروكية كانت وضعية تعتمد على الآلات . الأولى تشيد ، والثانية تقصد.

هنالك نشأت مسكلة كبرى هى الامتداد بالجسم الرنان إلى اللانهائية ، أو بالأحرى إذابته فى مكان رنان لا متناه ، إن العهد القوطى فى الموسيقى قد صنف الآلات إلى أسر ، وفقاً لفروقها الدقيقة المحدودة ، أما الآن فان الأوركسترا \_ وقد ولد فى القرن السابع عشر \_ قد أبى أن يخضع لشروط الصوت الإنساني وظروفه ، وجعل هذا الأخير ، على العكس من ذلك ، خاضعاً للا لات الرنانة . وقد ناظر ذلك فى الرياضيات اكتشاف التحليل الهندسي بفضل فرما Fermat الذي أيده التحليل الهندسي القائم على أساس الدوال ، والذي ابتكره ديكارت فى هندسته التحليلية . وهنالك بدأ التمين بين الآلات الأساسية والآلات التزيينية .

وعن الميلوديا والتزيين نشأ المقصد motiv مما أدى إلى نهضة روح الطباق فى الموسيقى ونشأة التسلل fuga على يد فرسكو بالدى Fresco الطباق فى الموسيقى ونشأة التسلل 1908 على يد فرسكو بالدى baldi baldi ( المتوفى حوالى سنة 190٤) ، ووصل إلى أوجه عند يوهان سبستيان باخ Baeh وبازاء القداس الصوتى والكليات وحدها ولدت الأشكال الباروكية الكبرى المعتمدة على الآلات وحدها : مثل الاوراتوريو الذى وضعه كاريسمى Carissimi (+ 1778) والكنتات التى ألفها Aiadue وأويرات مونتفردى Monteverdi :

وهذه الأشكال الباروكية قد أنشأت فى القرن السابع عشر مختلف أنواع السو ناتات والمتتابعات والسمفونيات ، والكونشر توجروسو . وفى القرن الثامن عشر بلغت هذه الأنواع تمام قوتها على يد هيندل وباخ ، وأصبحت (م ١٢ — الأدب الأوربى)

الموسيق لاجسمية تماماً . وفي الوقت الذي اكتشف فيه نيوتن وليبنتس في سنة ١٦٧٠ حساب التفاضل والتكامل ، كان فن الفوجا في الموسيق قد اكتمل . وفي الوقت الذي قام فيه أويلر Euler في سنة ١٧٤٠ بوضع الصورة النهائية للتجليل القائم على الدوال الرياضية ، كان اشتامتس Stamitz وأبناء جيله قد وضعوا الصورة النهائية الناضجة للتزيين الموسيق : أعنى الجلة الرباعية الأجزاء ، منظوراً إليها على أنها انفعال لا نهائي خالص .

وبقيت خطوة أخرى ، خطتها موسيتى الآلات الوترية ، بفضل الكان وما يشابهها ويشتق منها ؛ فإن الكان هى أنبل آلة اخترعتها وهذبتها وأكملتها الروح الأوربية ؛ ولمل هذه الروح لم تشعر بأعلى لحظات سموها إلا فى معزوفات الكان من رباعيات الأوتاروسو ناتات الكان . وموسيتى الغرفة أو الحجرة هذه هى التى بلغ بها الفن الأوربى فى الموسيتى أوج نضوجه . وإن الموسيتى التى تعرفها كان ترتينى Tartini وناردينى نضوجه . وإن الموسيتى التى تعرفها كان ترتينى Tartini وناردينى أن تقارن فى جلالها وروعتها بروائع الفن اليونانى على تل الاكروپول .

وهكذا سادت الموسيقي الأوربية سائر الفنون ، فنفت تجسيم النحت ولم تعد تحتمل غيرفن القيشاني ، وهو فن موسيقي النزعة تماماً ، وقد ازدهر في أوربا في نفس الوقت الذي ازدهرت فيه موسيقي الحجرة . فبينما التجسيم القوطي ينشيء تزييناً معارياً مطلقاً ، نجد أن الفاورا الصناعية التي أنشأها الروكوكو خاضعة تماماً للغة الموسيقي . ويكني أن نقارن «فينوس الجاثية» لأنطوان كوازفوكس Coysevox ( + سنة ١٢٢٠) بالأصل القديم الموجود في متحف الفاتيكان ، لنشاهد أن ثينوس كواز ڤوكس صلتها بفينوس القديم القديمة كصلة التجسيم الموسيقي بالتجسيم الخالص .

إن الموسيقى ، ابتداء من القرن السابع عشر ، قد بدأت « ترسم » بواسطة فروق آلية مميزة ، مثل التعارض بين الأوتار والآلات النحاسية ، بين الموسيقى الصوتية وموسيقى الآلات . وأصبحت تطمح إلى منافسة فن التصوير من تتشيانو حتى بلاكسث ورمبرنت . ذلك أنها كانت تضع صوراً . وذلك بأن تصف فى كل قطعة موسيقية موضوعاً .ذا تنويعات على خلفية من الباصو المتصل ، فهذا هوأسلوب السوناتات من جبرييلي (+ سنة ١٦١٢) من الباصو المتصل ، فهذا هوأسلوب السوناتات من جبرييلي (+ سنة ١٦١٢) . وأخذت ترسم مناظر بطولية فى الأناشيد الريفية و cantates ، وصوراً ذوات خطوط ميلودية فى « شكاة ، أريادن » تأليف مو نتفردى ( ١٦٠٨ ) .

وكبار الموسيقيين الألمان هم الذين وضعوا حداً لهذا الاتجاه الرسمى التصويرى فى الموسيقى. وعلى يدهم امتلكت الموسيقى قدرة مطلقة ، حى أصبحت فى القرن الثامن عشر هى التى تتحكم فى التصوير والمعار واستبعدت الناحية التجسيمية plastiques بكل قوة من ميدان هذا العالم الموسيقى .

وهكذا نرى أن نظرية اشبنجل فى الموسيقى تنبع من نظريته العامة . فى الحضارة ومن فكرة روح الحضارة . فالموسيقى تعبير عن روح الحضارة ، عن رمنها الأولى ، وهذا الرمن وتلك الروح يختلفان تمام الاختلاف من حضارة إلى حضارة . ولا سبيل إلى فهم أية موسيقى إلا بردها إلا الروح الحضارية التى صدرت عنها ، ومن هنا يفسر عدم «تذوق » أبناء الحضارة الحضارية التى صدرت عنها ، ومن هنا يفسر عدم «تذوق » أبناء الحضارة بالواحدة للموسيقى التى أنشأها أبناء حضارة أخرى . ولابد من القول بالتوازى التام بين جميع ما أبدعته كل حضارة حضارة ، أيا كان الميدان بالتوازى بنتسب إليه ، ولكل من هذه الفنون والمبدعات منحنى للتطور يبدأ بالذى ينتسب إليه ، ولكل من هذه الفنون والمبدعات منحنى للتطور يبدأ

من ربيع فصيف فحريف فشتاء . ونشأة كل فن فن ، وتطوره ، ونهايته ». وتاديخ انقراضه وتحوله إلى فن آخر ، والسبب الذى من أجله وجد هذا الفن أو لم يوجد ، ساد أو لم يسد فى حضارة من الحضارات ، والعلة فى تعلق . هذا الموسيقار بنوع معين من النفات أوالآلات \_ كل هذا لا يمكن تفسيره ، إلا بروح الحضارة التى ينتسب إليها هذا الفنان أو ذلك الفن ، وبرمنها الأولى . وليس لنا أن نطلب عللا أخرى للتفسير فير روح الحضارة ، إن . الأمرليس أمر تقدم فى الزمان أو تطور فى مجرى التاريخ ، بل كل شىء مرده . إلى روح الحضارة : فيها يفسركل شىء

## ماهو الشعر «الحديث،حقاً؟ برهان من الشعر الألماني المعاصر

<del>- ) -</del>

بين يدى الآن مختارات من الشعر الألماني منذ سنة ١٩٤٥ ، وهي تمثل إذن آخر نموذج في عالم الشعر ، ومعظم الشعراء فيها يتراوحون بين الثلاثين والأربعين ربيعا ، فهم إذن في ميعة الصبا وفتاء السن ، وعانوا الأهوال من حرب ضروس أتت على زهرة الرجال وخلاصة العمران. وفي قصائدهم تعبيرعن الأزمة الطاحنة التي مرت بها بلادهم أثناء الحرب وبعيدها ، وعن النكبات والويلات التي أصابت نفوس أبناء أمتهم ، وعن الثورة الخفية التي تعتلج في صدورهم ، وعن روح الزمن الحاضر . ومع هذا كله فلن تجد في شعرهم هذا الله فلن البد في شعرهم هذا القليل النادر قد نظمه أصحابه على هذا النحو ابتغاء الإطراف والتظرف التجديد في الشعر العربي عن طريق إطراح الأوزان والقوافي أو كسر التجديد في الشعر العربي عن طريق إطراح الأوزان والقوافي أو كسر وماهو أدهي من هذا كله من ألوان العبث الشنيع الذي إن دل على شيء فعلي إفلاس أصحابه من كل ملكة شعرية .

ذلك أن الشعراء الأوربيين للعاصرين (الشبان منهم والناضجون الكهول) قدأ دركوا أن التجديد في الشعر \_ مادام اسم الشعر سيطلق على ما يكتبون وليس الأمر مجرد أسماء تتغير مسمياتها كما هي الحال عندنا اليوم \_ نقول إنهم أدركوا أن التجديد الحق إنما هوفي للوضوعات التي يطرقونها ، والصور الشعرية التي يبتكرونها والتي يستمدون معظمها من كل جديد في عالم للدنية إلى جانب المعين الدائم وهو الطبيعة: سواء الطبيعة الفزيائية والطبيعة الإنسانية

وقد صنف جامع هذه ﴿ المختارات ﴾ ، هانز بندر ، التيارات التي أتجه · فيها الشعر الألماني في هذه الفترة \_ من سنة ١٩٤٥ حتى الآن \_ إلى ثلاثة:

التيار الأول يمثله برتولت برشت ، وانتسئز برجر ، وفوكس ـ وهم، يرون أن القصائد ينبغى أن تكون بمثابة « وثائق » و « موضوعات استعمال » ، و « نصوص منشورات وبيانات » أعنى أنهم يتخذون من الشعر أداة لنشر مذاهبهم السياسية والاجتماعية والفكرية بوجه عام » وكأن القصائد « وثائق » تعبر عن هذا للذهب بأداة هى الوزن والإيقاع وهم لهذا يحقلون بموضوعات الساعة والمشاكل اليومية والتيارات السياسية .

۲ — والتيار الثانى ويمثله خصوصاً اليصابات لانجيجيسر، وفلهلم ليمان وأوسكار ليركه، وبيتر هوخل، ومن بين الشباب بيونتك وبرمباخ ويسمى ماسم التيار المسحور بالطبيعة، وقد كان له أثر كبير فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن وأثر فى سائر الاتجاهات، وكاد أن يبلغ أوجه على يد بول تسيلان.

٣ − والتيار الثالث ، ويمثله خصوصاً جوتفريد بن وهانز أرب ومن. بين الشباب الشاعرة أنجبورج بخيان واتجاههم كلاسيكي أرصين ، وكان للأولين منهم مركز الصدارة والتوجيه والقيادة بالنسبة إلى الشعر الألماني. المعاصر كله .

وبين هؤلاء جميما شعراء عديدون لانستطيع أن نضمهم في تيار بعينه -منهذه التيارات الثلاثة ، لأنهم شاركوا بنصيب في كل منها .

\* \* \*

ونبدأ بسيد هؤلاء الشمراء ، وهو جوتفريد بنBenn(ولد في ٢ مايو سنة ١٨٨٦ ـــ وتوفى في ٧ يوليو سنة ١٩٥٦ ) ، الذي يعد أقوى شاعر غنائي.

باللغة الألمانية منذ استيفن جيورجه ( ١٨٦٨ ــ ١٩٣٣ ) . وهو شاعر ومفكر وطبيب مختص في الأمراض السرية والجلدية في برلين ، واشترك في كلا الحربين طبيبا عسكريا . وقد ولد في مانسفلد ( بمنطقة فستبريجنتس في مقاطعة برندنبورج بشمال ألمانيا ) من أب كان قسيسا بروتستنتيا وأم من غربي سويسرة . وتربي في قرية سلين وأمضي دراسته الثانوية في مدرسة فرنكفورت على نهر الأودر ( شرقي ألمانيا ) وحضر فصلين دراسيين في جامعة ماربورج لدراسة الفيلولوجيا ، وبعد ذلك درس الطب في جامعة برلين في فصل على دكتوراه الطب ببحث عن « انتشار مرض السكر »؛ و نال الميدالية الذهبية من جامعة برلين على بحث عن « صرع البلوغ » . واشترك \_ كا قلنا في الحرب العالمية الأولى طبيبا عسكريا ، فاما وضعت الحرب أوزارها أقام في برلين حيث مارس مهنة الطب في عيادة للأمراض الجلدية والسرية . واستمر في ممارسة مهنة الطب حتى قبيل و فاته بقليل .

وبداً ينشر الشعر بأسلوب أصحاب النزعة (التعبيرية » في مجموعة كانت ممنوعة آنذاك عنوانها (قطرير » (سنة ١٩١٧) فيها وصف مروع رهيب عاس عبوس للآلام الإنسانية ممثلة في قاعة تشريح الجثث . وعلى حد تعبير إلزا لاسكر شول : (كان كل بيت في شعره بمثابة عضة نمر ووثبة وحش > وعقب على ذلك بقصائد جديدة بعنوان (أبناء ) (سنة ١٩١٤) توغل في نفس الاتجاه إلى الوصف القاسى المخيف للإنسان ، وهو عين الاتجاه الذي سيمضى فيه بعد ذلك في قصائده في السنوات التالية : (لحم » (سنة ١٩١٧) ، سيمضى فيه بعد ذلك في قصائده في السنوات التالية : (لحم » (سنة ١٩١٧) ، ( قاذورات » (سنة ١٩١٩) » « تمزق » (مجموعة قصائد » سنة ١٩١٧) ، وشعره في هذه المجموعة كلها وفي هذه الفترة كلها حافل بالألفاظ الاصطلاحية والعلمية والأجنبية .

واختير في سنة ١٩٣٢ عضوا في أكاديمية الشعر البروسية . ثم جاءت النازية إلى الحكم في سنة ١٩٣٣ فأصدر كتابا عنوانه < الدولة الجديدة وللنقفون > (سنة ١٩٣٣) وفي السنة التالية كتب كتابا عنوانه < الفن والسلطة > (سنة ١٩٣٤) ، وفي كليهما أعلن اعتناقه لمبادىء النازية ، لأنه كان يعتقد في ضرورة تجديد الشعب الألماني < بالتماس خرج من النزعة العقلية والنزعة الوظيفية والتحجر الحضارى > لكنه مالبث أن انقلب على النازية . فوضع في قائمة < أدباء الأسفلت المنحلين > في سنة ١٩٣٩ وطرد من غرفة كتاب الدولة في سنة ١٩٣٧ . ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٣٩ منفة ١٩٣٧ . ولما أعلنت الحرب والتزم الصمت الكظيم لأن < الإنسان كما قال إذا نعته النازيون بأنه والترب ، والشيوعيون بأنه مففل ، والديمقراطيون بأنه داعر فكريا ، والمهاجرونبانه هارب ، ورجال الدين بأنه عدى مريض خلال السنوات الحس عشرة الأخيرة كما فعلوا معي هكذا يقول فانه لايحرص على الظهور علانية ، خصوصاً وهو يشعر داخليا بأنه على غير ارتباط بهذه العلانية > علانية ، خصوصاً وهو يشعر داخليا بأنه غلى غير ارتباط بهذه العلانية > مهنوان : < حياة مزدوجه > ، سنة ١٩٤٩) .

ولكنه أخذ يسترد مكانته الفكرية والأدبية بعد الحرب الأخيرة شيئًا فشيئًا . فمنح فى سنة ١٩٥٣ صليب الاستحقاق من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الفربية). وعين عضواً فى الأكاديمية الألمانية للغة والشعر ، وفى الأكاديمية الباغارية للفنون الجميلة. وفى سنة ١٩٥٥ كان فى طليعة للرشحين لجائزة نوبل فى الأدب ، ولكن توفى قبل الظفر مها ، ولو امتد به العمر لكان من المحتمل بل المؤكد حصوله عليها .

قلمنا إنجو تفريد بن بدأمن أنصار ﴿النَّرْعَةُ التَّمبِيرِيةِ ﴾ برؤاها السوداوية

و بزعاتها إلى الجانب القاتم من الحياة وإلى تصوير أبشع مافى حياة الناس لكنه تطور نحو نزعة أقرب إلى تصوير النور والأحلام والجانب الفاتح الوردي من الحياة ·

وبدأ يترجح بين التشاؤم الكابى وبين التفاؤل القوى الإرادة · فقال افى هذا الصدد:

لقد نظرت دائماً إلى الحياة على أنها أسيانة ، لكن مع واجب
 أن أحياها > .

وهذه النظرة قد عبر عنها في (القصائد المختارة ) (سنة ١٩٣٦) والقصائد المختارة ) (سنة ١٩٤٨) وفي مجموعة من شعره تشمل الفترة من سنة ١٩٢٠ إلى ١٩٣٠ نشرت بعنوان (السيل النشوان ) (سنة ١٩٤٩) كا عبر عنها في مقالاته العديدة التي، تحتوى إلى جانب ذلك على مذهبه في الشعر ، وقد جمت أولا في مجلدين الأول منها تحت عنوان (أوجه المنظور) (سنة ١٩٣٠) ، وفيها يصرح بن بأن (الجنس الأبيض بلغ مرحلة الفناء» والمجلد الثانى بعنوان : (بعد العدمية ) (سنة ١٩٣٢) وفيه يضع قانون الشكل كقوة مضادة للمدمية : Wihilismus

ثم تأثر بالوجودية في كتاب له عبارة عن محاورات نشرها بعنوان « ثلاثة شيوخ » ( سنه ١٩٤٩ ) وفيه يحدد الموقف الوجودي للانسان في عصرنا الحالي ويقول : « الحياة ليست شيئا ، والوجود هو كل شيء » : وجمع ما كتبه من مقالات في الفترة ما بين ١٩٤٠ و ١٩٤٥ تحت عنوان « عالم التعبير » ( سنة ١٩٤٩ ) ، وله إلى جانب ذلك مسرحيات ضئيلة «القممة .

وبما قاله في تحديده لماهية الشعر والشاعر : «إن الذات الشاعرة ذات شبكية Gitter-Ich ، امتحنها الفر ار، وقدستها الأحزان وهى دائماً ترقب ساءتها التى تستدفى، فيها للحظات ، وترقب نوازعها نحو الجنوب عا فيها من غليان وتحوج ، أى نشوة ، فيها ألوان التصادم ، أى. تداعى روابط الواقع تتم، والحرية تخلق للقصيدة ـ من خلال الكلمات » .

وها نحن نقدم مختارات من شعره .

ونبدأ بقصيدة عنوانها : ﴿ الذَّاتُ الضَّائِعَةِ ﴾ وفيها أسلوبه المتميِّز بكثرة. اصطلاحاته العلمية .

#### الذات الضائعة

الذات الضائمة ، التي فتنتها الطبقات الطخرورية ،

ضحية النصر المتكهرب (الايون). : حمل أشعة جما ،

جزيئات ومجال ــ : سرابات اللانهاية على حجرك الأغبر الذي في نوتردام ،

والأيام تمضى عندك دون ايل ولاصباح

والسنوات بغير ثليج ولاُعار :

تحجب اللانهاية في تهديد \_ ،

العالم في فرار ·

أین تنتهی ، وأین نصبت خیامك ،

وأين عتد كراتك \_ خسارة، مكس \_ :

لعبة دواب ، سرمديات ،

وأنت تفر من خلال شبكتها ،

نظرة الداية : النجوم مثل الأمماء

والموت في الغابة مثل سبب الوجود والخلق ،

الإنسان ، معارك الأمم ، والسمول السكاتلاونية

في حلق الدابة

, العالم تشتت فكره ، والمكان والأزمنة

وما نسحته الانسانية ووزنته، دالة فقط للانهايات \_ ، والأسطورة كذبت إلى أين ؟ ومن أين ؟ \_ . لا ليل ولا صباح لا آهات ، ولا ترتيل لأموات ، أنت في حاجة إلى شعار .. ، لكن مستعار ممن ؟ آه ، حينما مال الكل إلى الوسط ، ولم يفكر المفكرون إلا في الله ، وتشميوا إلى الرعاة والحمل، في كل مرة جعلهم الدم من الكأس أطهار ا وكلهم سألوا من جرح واحدً ، وکلهم کسروا الخبز الذی نعم به کل منهم ، آه! بالهامن ساعة مليئة قاهرة يعيدة أحاطت يوما بالذات الضائعة! وهذه قصيدة أخرى أحدث عهدا ، ولكنها حافلة بنفس الروح ، وعنوانها :

وداع

أنت تملئينني كما يملأ الدم الجرح الجديد وتسيلين إلى أسفل أثره الكابى ، وتتمددين مثل الليل فى تلك الساعة ، التى فيها يتلون المرج بلون رواق الظلال ،

و تزهر بيركالورود الكثيرة في الساتين ، أيتها الوحدة الناجمة عن السن والضياع أى فضل للحياة ، حينها تتداعى الأحلام بعد طول الآلام ومزيد العلم في وقت مبكر غريب عن وهم الوقائع عازف عن العالم المعطى بسرعة، متعب من خداع التفاصيل ، حيث لا يجتمع شيء أو أحد بالأنا العميق، والآن من الأعماق نفسها غير متأثر بشيء ، و دون ظهور علامة أو كلة ، عليك أن تحمل صمتك ، وأن تقتاده إلى أسفل إلى الليل والحزن والورودبأ كخرَّة... وكثيرا ماتفكر \_: الأسطوره الخاصة : \_ القد كنت كذلك \_ ؟ آه ، كم تنسى نفسك ! أكانت هذه صورتك ؟ ألم يُكن هذا سؤالا ، كلتك ، ونور سمائك الذي كنت على ؟ کلتی ، نور سمائی ، الذی کان ملکی ذات یوم ، کلتی ، نور سمائی ، تبدد ، وتلاشی ـ من حدث له هذا عليه أن ينسى وأن يدع الساعات القديمة في هدوئها دون مساس؟ يوم أخير ــ : ضوؤه متاخر ، أماكن واسمة ، وماء يقتادك إلى هدف متباعد، ونور عال يفيض حول الأشحار العتمقة

ويخلق لنفسه انعكاسا فى الظلال ، لا ثمار ، ومن السنايل لا حبوب وهو أيضا لم يسأل عن المحصول والحصاد \_ أنه يلعب لعبته ويشعر بنوره \_ ولا ذكريات؟ وكل شيء قد قيل .

وهذه القصيدة الحزينة الدامية إنما هي رثاء لحاله التي آل اليها في وحدته الرهيبة التي لم يكن له مفر منها . وقد قال يصف نفسه في هذه الحال : ﴿ إِنَّى أَحَلَ أَفَكَارِي وحدها ، وقانونها يقضى بأن من يتجاوز حدوده الباطنة الخاصة ويريغ إلى العموم ، فانه يبدو أمام هذه الساعة كأسا لم يدعه أحد ، غير وجودي ، يعيش على الهامش » .

وفى هذه القصيدة أروع تعبير عن الشعور بالوحدة والغربة الذى يغمر نفس الشاعر أو المفكر الذي ُغلقت أبواب زمانه من دونه.

#### **- ۲** -

# حين يصبح التجديد هراء

وننتقل من جو تفريد بن Benn إلى هائز آرب Hans Arp الذي كان له أثره البالغهو الآخر في جيل كامل ولكن في اتجاه مختلف عاما فإن آرب من مؤسسى حركة « الدادائية » . تلك الحركة التي نشأت سنة ١٩١٦ في «كباريه فولتير» . في زيورخ (و « دادا > كلة بلغة رومانيا معناها : نعم ، « نعم ، نعم ! » ) . واشترك في تأسيسها رتشرد هولزنبك ، وترتستان تزارا ( من رومانيا ، ويعد زعيمهم ) ، ومارسل جانكو ، ثم احتنقها اندريه بريتون ولوى أراجون وجان كوكتو (في فرنسا) ، ولكنهم لم يستمروا معها طويلا بل ألف الأولان، وها بريتون وأراجون ، حركة السريالية . وقد شرح آرب برنامج هذه الحركة فقال في مقال بعنوان : « حركة الدادائية لم تكن لغة فظاظة » :

« الجنون والقتل انتشرا في الوقت الذي انبثقت فيه الدادائية في زيورخ من الأعماق الأولية . . . وقد أرادت هذه الحركة أن تفزع الإنسانية لتنتزعها من تخاذلها الأليم . إن الدادائية تحتقر الاستسلام . والاقتصار على الكلام عن الدادائية ونعتها بأنها غير واقعية دون النفوذ إلى واقعيتها العالية \_ معناه أن يجعل من الدادائية مجرد شذرة لا قيمة لها . . . نعم إن الدادائية لم تكن لغة فظاظة > .

وآرب Arp إلى جانب كونه شاعرا هو نحات ومصوروا سع الشهرة والتأثير، لعب دوراكبيرا فى حركة الفن المجرد. ولـكنه هو يرى ألا يسمى هذا الفن عجردا concret عينيا (عكس مجرد). وفى ذلك يقول:

 إن الناس يسمون مجردا ما هو عينى . وهذا ليس بالغريب ، فهم عادة يخلطونبين الأمام والوراء ... إنى أفهم أن تسمى اللوحة ذات النزعة التكميبية

مجردة ، لأن أجزاء انتزعت من الموضوع الذي كان نموذجا لتلك اللوحة . بيد أنى أرى أن اللوحة أو النحت ، الذي لم يتخذ نموذجا له موضوعا معينا، هو عيني وحسى تماماكالورقة أو الحجر . . . ولما لم يكن في هذا الفن أيأثر للتجريد ، فإننا نسميه باسم : الفن العيني . وأعمال الفن العيني ينبغي ألا تمهر بعد بأسماءمنتجيها . فهؤلاءالمصورون ، وهؤلاءالنحاتون ، وتلكالموضوعات ينبغي أن تظل بغير أسماء في مرسم الطبيعة الكبير، مثل السحب اوالجبال، والبحار ، والحيوانات ، والناس ، نعم ! الناس ينبغي عليهم أن يدخلوا من جديد في الطبيعة ، والفنانون ينبغي عليهم أن يعملوا مشتركين معا مثل الفنانين في العصور الوسطى وفي سنة ١٩١٥ قت أنا وفانريس وفرويندلش وتاوبر بمحاوله من هذا النوع . وكتبت في سنة ١٩١٥ أقول : ﴿ هذه الأعمال صنعت بالخطوط ، والسطوح ، والأشكال والألوان التي تسعى ، من وراء ما هو إنساني ، إلى بلوغ اللانهائي والخالد . إنها تمكر أنانيتنا . وأيدي اخوتنا ، بدلا من أن تفيدنا مثل أيدينا نحن ، صارت أيدينا عدوة لنا . وبدلًا من انعدام الاسم ، قامت الشهرة والروعة ، أن الكلمة ماتت ، • ثم يأخذ آرب في تحديد مهمة الفن الذي سماه العيني ، وينعته الناس بأنه تجريدي ، فقال بعد قليل : ﴿ إِنَّ الفِّنِ العيني يريد أَنْ يغير العالم . يريد أَنْ يجمل الحياة محتملة أكثر . يريد انقاذ الإنسان من أخطر جنون يمكن أن يصاب به ألا وهو: الغرور . يريد تبسيط حياه الإنسان . يريد التوحيد بينه وبين الطبيعة ٠ إن العقل يستأصل الإنسان ويجعله يسلك مسلك وجود أسيان . إن الفن العيني فن عنصري (أولى) ، طبيعي ، سليم ، ينمي في الرأس والقلب نجوم السلام الحب والشعر وحيث يدخل الفن العيني تخرج الكاَّبة وهي تجر حقائبها الكابية المليئة بالزفرات السوداء.

وندع آرب النحات للصور لأنه لا يعنينا هنا في شيء. ونتجه إلى آرب. الشاء. .

ولد آرب في ١٦ سبتمبر سنة ١٨٨٧ في اشتراسبورج ، وكانت آنذاك ألمانية ، وقام بدراساته الفنية في فيمار (ألمانيا) وباريس ، وأقام فترة في مونيخ (منشن) بجنوب ألمانيا . وانضم إلى جمعية فنية تدعى «الفارس الأزرق» كانت ذات نزعة تعبيرية ، وكان من أعضائها البارزين مارك ، وكاندنسكي باول كليه ، وهم من كبار رجال الحركة الفنية في النصف الأول من هذا القرن وأنشأ كما قلنا في سنة ١٩١٦ مع رتشرد هولزنبك (ولد سنة ١٨٩٧) وهوجو بال ، وترستان تزارا (ولد سنة ١٨٩٦) ومارسل جانكو حركة الدادائية .. وفي سنة ١٩٢٦ تزوج الرسامة صوفي تاؤبر (توفيت سنة ١٩٤٣) . ثم أقام في باريس سنة ١٩٢٦ وخصوصا في ضاحية ميدون .

وبدأ يكتب الشعر منذسنة ١٩١١ باللغة الألمانية ، وظهرت له أول مجموعة من الشعر في سنة ١٩٢٠ تحت عنوان : ﴿ الطائر ﴾ ، ثم أخرى بعنوان ﴿ مضخة السحائب ﴾ (سنة ١٩٢٠) ثم ﴿ الرداء الهرى ﴾ (سنة ١٩٢٤) ﴾ وكذلك ﴿ أبيض وأسود ﴾ (سنة ١٩٣٠) و ﴿ أصداف ومظلات ﴾ (سنة ١٩٣٩) . ثم نشر في سنة ١٩٥٦ مجموعة مختارة من شعره الذي نظمه في الفترة ما بين ١٩١١ و ١٩٥٧ ، تحت عنوان : ﴿ كلمات حالمة و نجوم سوداء ﴾ (سنة ١٩٥٧) ، وقدم لها بمقدمة يكشف فيها عن كيفية ﴿ اختراعه لنوع من الفن الشعرى التركيبي ﴾ . ونظراً لأهميتها في بيان مذهبه في الشعر ، فاننا نقتطف منها ما يلي : قال :

د ملأت صفحات تلو صفحات بكلهات مرتبطة ارتباطا غير مألوف ، وصنعت أمثالا غير مستمملة من أسماء . . . وبعد ذلك بزمان طويل تبينت

الماهية العميقة لمثل هذه « الألاعيب العديمة للعنى > وعن قصد صورت مثل هذه التجارب الحية . والكابات ، والأمثال ، والجمل ، التي اخترتها من الجرائد اليومية وخصوصاً من الإعلانات ، ألفت في سنة ١٩١٧ الأساس في قصائدي . وكثير من القصائد التي تضمها مجموعة « مضخة السحائب » شبيهة بالقصائد الأوتوماتيكية . إنها نظمت مثل القصائد السريالية الأوتوماتيكية ، دون تفكير ولا صنعة > .

وظل آرب مخلصاً للدادائية ، حتى إن المجموعة التى أصدرها سنة ١٩٥٧ تحت عنوان «كلمات ذات وبدون مرساة » و وتضم قصائد جديدة ، إلى جانب القصائد القديمة - لا تزال تشيع فيها روح الدادائية ( تضم قصائد من سنة ١٩٥٨ إلى سنة ١٩٥٦) ، وظهرت له في سنة ١٩٥٩ أشعار بمنوان: « رمل القمر » ، وفي سنة ١٩٦٠ بمنوان «الرنين للزدوج » ، وفي سنة ١٩٦١ أشعار بمنوان «الرنين للزدوج » ، وفي سنة ١٩٦٠ أشعار بمنوان «الرنين للزدوج » ،

وظاهر ما فى عنوا نات هذه المجموعة الشعرية ، التى كتبت كلما باللغة الألمانية ، من غرابة ومعاظلة هما من خصائص الدادائية . وشعره يمثل أقصى مابلغه اتجاه هذا المذهب المفرط فى الاغراب والمعاظلة إلى حد السخف والهراء.

وها نحن أولاء نقدم عاذج من شمره الآخير:

- \ -

قدماى السعيدتان

الماء

وفى أعلى سقف بيت منمزل

تعوى بومة ٠

(م ١٣ - الأدب الأورى)

تشاهد للوت متنكرا وهو يركب على دراجة .

لقد أسند للموت دراجته

إلى جدار البيت المنعزل.

وللوت يشبه الجراد الأبيض.

بغير صوت يقفز في داخل البيت

من خلال النافذة المفتوحة.

وقدماى السعيدتان لا تربدان أن تعرفا شيئا

عما يجري حيالهما في قلبي ورأسي ،

ولا أصبع من أصابع قدى الخمسة

يريد أن يعرف عن ذلك شيئًا .

إن قدمي السعيدتين

مهتمتان خصوصا

بفتح أصابعها فتحا تاما أثناء المسير

والآن قُدضي على الرجل المسكين في البيت:

لقد ذ ربح

ولحمه عليح.

أود لنفسى

عصا معجونةمن الخبز .

وأود لنفسى

فم بحر هائلا أخضر أزرق

له أسنان من المرجان

أقضم بها كل النجوم

التي استحضرتها السماء بسحرها . بودي لو استطعت أن أقضمها مثل البندق.

#### - 7 -

## لكنا نحن أصحاب الشكاوي

العازفين على الهارب ،وعلى وجوههم سياء الجعران غير المتحرك يضر بون على الأوتار بشدة .

> والصبيان العديمو الأرواح . يلعبون بكرات ذوات أ رواح . والمتمردون كالقنافذ المهرة كل المهارة تحيط بهم شئونهم الحمقاء ينتظرون الزمان الذى فيه

يتساقط الثلج فى أصونة الملابس . وعامل الجلود ينادى هيدا . وشجرة بغير أجنحة

> تدعى أنها من ذوى قرابتنا · لكنا نحن أصحاب الشكاوى تمسك في لهفة

برسالتنا عالياً و نأمل أن تسقط من السياء السوداء قطرة من شمع الخيم الأبيض لإغلاق رسالتنا .

وتكنى هاتان القصيدتان لاعطاء القارى فكرة عن هذا اللون من « الشعر » الذي يمثل الطرف الأقصى من « الشعر » الألماني « الحديث » » أعنى الذي بلغ القمة في الإسفاف. ولكن حجة أصحابه التي يسوقونها لتبرير هذا الشعر هي أنهم يريدون أن يجدوا الشعر في كل شيء ، حتى في أتفه الأمور وكما قال زعيم الدادائية ترستان تزارا « إن المقصود من هذا الشعر هو التدليل على أن الشعر قوة حية تحت كل المظاهر ، حتى غير الشعرية منها ، والكتابة ليست غير أداة عارضة وليست أبدا لا غنى عنها ، وأن الشعر تعبير عن تلك التلقائية التي لا نجد لها اسما ملائما ، ولهذا نسمها تلقائية دادائية » .

ولقد يطرب المرء أحيانا لبعض النراكيب ، رغم ما فيها من معاظلة ، نظرا إلى جدة العبارة ونضارة الصورة والسحر الملازم لكل مفارقة. ولكن هذا الشعر ، إن جاز أن نسميه شعرا حقا ، يدل في جملته على فقر روحى بالغ: فقر في الأفسكار ، وتلمثم في التعبير ، وتخاذل في التقاط المعانى وعدم وضوح رؤية في الصور.

ومن هنا لم يكن لهانو آرب الشاعر ــ لا النحات المصور ــ أثر يذكر في الشعر الألماني . وحتى الشعر الفرنسي ، الذي كان أول من تأثر بحركة الدادائية لدى أندريه بريتون ولوى أراجون وفيليب سويو ــ سرعان ماضاق. ذرعا بهذا الضرب من الشعر ، رغم حرص هؤلاء البالغ على التجديد بأى ثمن ، فانفضوا عن هذه الحركة وحولوها إلى حركة أخرىهي «السريالية»

حركة إن لم تكن أفضل كثيرا \_ بل ولا قليلا \_ من الدادائية فإنها على الأقل استثمرت عالم الأحلام وانثيال الخواطر في غير ضبط مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى شعر حافل بالايحاء .

و ننصرف عن آرب وألاعيبه ومعاظلاته إلى شاعر غنائى ممتاز كان في طليعة شعراء الطبيعة الألمان في هذا القرن وهو أوسكار ليركه Loorke أفي يونجن ( بروسيا الفربية )في ١٨٨٤/٣/١٣ و توفي في بر لين في ٢٤ قبراير سنة ١٩٤١ ، وكان قارئا لدى الناشر الشهير فشر ، وعضوا في أكاديمية الشعر ، وكان شعره تعبيرا عن قوى الطبيعة الأولية وما في الكون من موسيقي عملاً الدنيا ، قد تغنى بالسرور الأصيل والألم الأصيل بوصفهما عنصرين خالدين في الكون . وتأمل المدن في حزن مشفق ، ورأى في لألائها مطهر الزمان .

ومن بين مجموعاته الشعرية نذكر: «التجوال» (سنة ١٩١١) ، «قصائد» (سنة ١٩١٦) ، «أطول يوم» سنة (سنة ١٩٢١) ، «أطول يوم» سنة (سنة ١٩٢٦) ، «أنفاس الأرض» ، سبع قصائد طويلة (سنة ١٩٣٠) ، «غابة العالم» (سنة ١٩٣٦) .

وليركه ذو أثر كبيرمتواصل فى الشعر الغنائى الألمانى المعاصر ، بحيث يمثل تيارا قويا ينتسب إليه زهرة الشعر الأثمانى الحديث ، نخص بالذكر منهم هيتر هوخل واليصابات لا نججيسر وكارل كرولوف ومارى لويزه كاشنتس ،

و لنقدم قصيدتين من شمره :

- \ <del>-</del>

ليالى الصيف في الريف حصاد الحزن المالق يرتمد من الدردار:

وها هي ذي السرمدية السفلي المجلي تنبثق من الجذور .

والضباب المتحسس المفسد يلتوى ويتسلق من الينابيع .

ومن الجحور يأتى الرعب الجائع ويتزايد شيئًا فشيئًا .

هل شد الأفق أو تاره الشاكية لتعزف لحن الأنين ؟

وا أسفاه ! لقد أحالت الأرض مدرها الحامل إلى غيوم .

والقرب الحافل بالزفرات النائحة بمرارة صار من الصعب ادراكه .. والسماء ماثلة كأنها جبل صامت من الهموم .

وجبل الهموم قائم هناك ، صامت صمت الزجاج أمام كل الأهداف .. وكل من ينشد بقاعا أعذب يجد نفسه موصد الطريق أمام العالم .

— T —

. ۴ـــر

أنت تجرى مثل الزمان الرخيم ، وتنتزعنى من الأزمان وقدمى ويدى نائمتان بعيدا ، تنعسان على خيالى .

لكن النفس تنمو إلى أسفل ، وها هي ذي قد بدأت في الانزلاق والسير والعمل

وها هي ذي قد صارت هي النهر

وبدأت تتحسس في الظلمة الكابية ، ظلمة القاع الرملي ذي الثقل الباهظ

بدأت تنعكس ، والشواطيء تنظر إليها ، وهي لا تعلم ذلك .

وفى نفسى تنبت شجرة اسان العصفور بشعر طويل

حافلة بترانيم الرياح الرهبانية ، والحقول ذوات الثيران للتصاولة وصیاح الطیور الدافئة .
وفوق المزرعة والمرج والشجرة مكان سامق ؛
والسمك وفیران الماء والضفادع
تجری خلاله كأنها أحلامه —
وهكذا أندفع أنا فی خط الأرض الدافی ،
و أكاد أشعر بأنی أنا موجود :
أنی لی أن أقیس طیران الحام بغیر قیاس !
إنه یرف إلی فی عمق ویسمو ، فی سمو و عمق .
وكل شیء هو عجرد إیمان بآخرة .
وكل شیء هو عجرد إیمان بآخرة .
وأنت وأنا ، واثق طاهر
وأخیراً تصاعد فی نفسی أبراج الضباب والغیوم وأخیراً تصاعد فی نفسی أبراج الضباب والغیوم فاتوجس أن الخلود یرید أن یبداً بشذی الملح .

#### -4-

### الكلاسيكي المعاصر

ومن الشعر ذى لا تجاهات المنطرفة نصل إلى الشعر الرصين الراسخ الذي يمثل في هذا العصر نفس التيار المتدفق من جيته وهيلدر لن و نيتشه و استفن جيورجه والذي يمكن أن يسمى بالتيار الكلاسيكي في تاريخ الشعر الغنائي الألماني.

هذا القيم الأصيلة الثابتة أبداً مهما تغيرت عوارض الزمن ؛ وهذا الوزن الحافل الذي لايعبث به عبث العابثين من أمثل اويجن جومرنجر Eugen Gomringer (الذي ولد سنة ١٩٢٥) والذي بلغ القمة في الألاعيب الشكلية ، ورأى في الشمر وسيلة للتجريب - أو التخريب ، والمعنى هذا واحد \_ مثلما نشاهد من تجريب \_ أو تخريب \_ صبياني في الممار والتصوير والنحت . ومن أمثلة عبثه التجريبي \_ أو التخريبي \_ القصيدتان التاليتان :

-1-

الـكلمات ِظلال والظلال تصير كلمات

والكايات ألاعيب والألاعيب تصيركات ظلال هي الكلمات وتصير الكلمات ظلالا

الألاءيب هى الـكلمات وتصير الـكلمات ألاعيب

الكلمات هي ظلال وتصير الظلال كلمات السكلمات هي الألاعيب وتصير الألاعيب كلمات

#### \_\_ \_ \_ \_ \_

والقصيدة الثانية مجرد حروف وأصوات، وإنكانت تدل بعض كماتها على ممان باللغة الإنجليزية، ولكنها في لغتها الألمانية لا تدل إلا على مجرد مقاطع وحروف وأصوات ، رتبت مطبعياً بشكل هندسي يؤلف أقواساً ومنحنيات هكذا:

بو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بو ٠ و سرو. جو شو جرو شو شو جرو جرو شو شو شو جرو جرو جرو

| جرو جرو | شو شو       |
|---------|-------------|
| جرو     | شو          |
| جور     | سو          |
| و       | و           |
| لو      |             |
|         | فلو         |
|         | فلو فلو     |
|         | فلو فلو فلو |
|         | فلو .       |
|         | لو          |
| •       | و           |

وفي هذين النموذجين ما يكني للتدليل على ماعسى أن ينتهى إليه مثل. هذا « التجريب » \_ التخريب ... الشعرى الذي يزعم أصحابه أنه الغاية في التجديد ؛ وياويح الإنسانية إن انتهى بها «التجديد» إلى هذه الألاعيب. الهاذية ؛

لكن من حسن الحظ أن هذه الألاءيب لا يمارسها إلا المفلسون من كل موهبة شعرية ، المملوم عن عجزهم وتفاهتهم وقصور ملكاتهم بهذه المهازل . ومن حسن الحظ أيضاً أنها لا تجد من يعطيها أكبر من هذه القيمة أعنى عدم القيمة . ولكن الأمرالحزن عندنافي العالم العربي أن بعض العابثين المفلسين من ملكة الشعر يحسون في ذلك «تجديدا» و «تقدماً» و «انطلاقاً»! ويحاولون أن يضربوا على هذا القالب ـ أو ماهو قريب منه ـ جاهلين أنه لا يوجد إنسان جاد في أور با يأخذ هذه المحاولات مأخذ الجد ، بل ولا حتى .

أصحابها أنفسهم، ومع هذا فإن أصحابها لا يمثلون من بين الشعراء. ولا واحداً في الآلف!

فلا تزال صدارة الشعر في أوربا اليوم لأولئك الشعراء الكلاسيكيين. في حياتهم \_ وليس فقط بعد مماتهم \_ الملتزمين لقانون الشعر الكلاسيكي. الأصيل \_ ، الحريصين على الأوزان بكامل تفعيلاتها ، وعلى القوافي حسب. ميزان الشعر في كل لغة ٍ لغة ٍ .

ومن بين هؤلاء الشعراء « الكلاسيك» في الشمر الألماني للمعاصر نذكر. هنا شاعراً وشاعرة •

والأول هو فريدرش جيورج يونجر Friedrich Georg Jünger الذى ولد فى أول سبتمبر سنة ١٨٩٨ فى هانوفر (بشمال ألمانيا) ابنا لصيدلى هناك ، ونشأ فى هانوفر وجبال الأرتس (فى سكسونيا وبوهيميا) على شواطىء بحيرة اشتينهو در بالقرب من مستطرأسه . وبعد حصوله على البكالوريا تطوع فى الحرب العالمية الأولى ، وحاد منها مشخنا بالجراح . وفى سنة ١٩٢٠ ... وكان بمرتبة ملازم .. ترك الجيش الألمانى ، ودرس القانون فى ليبتسك وهاله وحصل على الدكتوراه فى القانون برسالة عن ملكية الطوابق (فى العمارات)، وفى سنة ١٩٢٦ ترك مهنة المحاماة ، ومنذ ذلك الحين عاش كاتباً حراً فى برلين .

وفى الفترة الأولى من حياته كان يشارك أخاه ارنست يونجر إيمانه البطولة والأبطال والنضال والحرب ، وتوكيد الحياة بالعلاء بها ، ولكنه منذ سنة ١٩٢٨ وحتى سنة ١٩٣٥ انصرف إلى نظرة أخرى مضادة ، وانضم إلى جماعة للقاومة التي تألفت حول ارنست ينكش ، وأخذ يهاجم النازية في شعره ، فلاحقته الشرطة السرية الألمانية ٥٥٠ وفي سنة ١٩٣٧ ارتحل. إلى أو برلنجن على بحيرة بودن (كونستانس) حيث استقرت به الحياة .

وقد فاز بجائزة الأدب من أكاديمية بافاريا للفنون الجميلة سنه ١٩٥٠، وبجائزة بحيرة بودن الأدبية سنة ١٩٥٥، وبجائزة الأدب التي تمنحها رابطة الصناعة الألمانية سنة ١٩٥٦ ثم جائزة فلهلم رابه سنه ١٩٥٧.

وشعره يمتاز بالنزعة الإنسانية الماصعة ، والإيمان بالحياة ، ويريغ إلى التوحيد بين العالم القديم والعالم الحديث · وهو إلى جانب ذلك ، خصوصاً في الفترة الأولى من حياته يمجد النضال والحرب والمعارك ، ويشيد بحياة البطولة ، ويتغنى بالورود والأزهار ، وليالى الربيع واللازمان في الخريف . ويظهر هذا جلياً في ديوان شعره الأول بعنوان : « قصائد » (١٩٣٤ ) .

أما فى ديوان شعره الثانى بعنوان : ﴿ الثور ﴾ (سنة ١٩٣٧ ) فيتغنى بالمناروالنوربوصفه المحرك لكل ماهو حى ،ويمجد الشكل والصورة ، وهو المعنى الذى نجده كذلك فى ديوان شعره الثالث بعنوان : ﴿ المستورى ﴾ (سنة ١٩٤٠ ) ، وفيه يقول فى قصيدة له :

دائماً أمتعنى رمى البصر
 وعيونى مولعات بالصور
 وبإلا يشر يعنينى الزمان »

وفى سنة ١٩٤٦ ظهرتله مجموعة شعرية أخرى بعنوان: «الريح الغربية» وفى السنة التالية ظهرت له المجموعات الشعرية: «صومعة الأشواك الفضية» و « بيت داليات الـكروم » ، و « سيمط اللاكى » ؛ ثم جمعت كلها تحت عنوان: «خاتم السنين» (سنة ١٩٥٤) . كذلك ظهر له ديوان في سنة ١٩٤٩ بعنوان: « قصائد » ، جمع فيه شعره المتأثر بأسلوب الحياة الـكلاسيكية . وتوالت المجموعات الشعرية: « الاقحوان في الرياح » ( سنة ١٩٥٧) ، و « النهر الأسود والغابة البيضاء » ( سنة ١٩٥٥) .

وإلى جانب هذا الشعر الوفير كتب يونجر مقالات وأبحاناً عديدة مه نذكر منها مقالا عن (الهزلى ) (سنة ١٩٣٦ ؛ سنة ١٩٤٨) فيه تناول الهزل والمزاح والهريم والمفارقات والملحة والكاريكاتور . وكتب بحثاً بعنوان : «التكنيك » (سنة ١٩٤٦) ، أثار مناقشات عنيفة ، وترجم إلى عدة لفات ، وفيه ينقد التفكير التكنيكي ، ويهيب بالقيمة الحقيقية للإنسان في مقابل الصناعة الهنية . وقد تابع نقد الآلية والتكنيك في بحث آخر ظهر سنة ١٩٤٩ . ثم نشر في سنه ١٩٤٨ مجموعة من المقالات تحت عنوان : «الشرق والغرب »، وفيها دراسات عن قصائد Oden كلو بستو لـ Klopstock الشاعر الألماني الرائد ( ١٧٢٤ - ١٨٠٣ ) وعن مارتيال الشاعر اللاتيني ( ٣٤ - ١٠٠٤ م ) وعن الشعراء الفرس وحكايات من (ألف ليلة وليلة » • الشاعر الألماني الرائد ( ١٧٢٤ - ١٨٠٣ ) وعن مارتيال الشاعر اللاتيني وكتب ذكريات عن حياته ظهر منها القسم الأول بعنوان : «أغصان خضراء» ( سنة ١٩٥٨ ) وفيه يروى ذكريات حياته ، الخارجية والباطنة ؛ ويعني بتطوره الروحي ؛ وتابع مذكراته بعنوان : « مرآة السنين » (سنة ١٩٥٨ )

ويو نجر فى طليعة من نقدوا الآلة فى هذا العصر الذى ساد فيه التكنيك وضاعت فيه قيمة الإنسان بوصفه إنسانا . ومن أقواله فى هذا الصدد : « إن روح الإنسان وجسمه كليهما له قوة البذل والإعطاء . أما التكنيك فلا يبذل ولا يعطى شيئاً ، إنه ينظم الحاجة فقط . . . ولهذا فإن أقل عملية تكنيكية تستهلك أكثر مما تنتج » . ويقول فى موضع آخر : « إن الروح تحب المتنوع ، ولكنها تفضل الايجاز ، وتحب التبسيطات والوحدة التى تنزع فيها إلى السيطرة » .

وهانحن أولاء نقدم مختارات من شعره :

-- 1 --

بعصير التوت

(1)

بعصير التوت طلا الأطفال موجوههم الصغيرة الهم نهمون ، ذواقون للحلوى . ويرقصون بملابسهم المرقعة ، ومعهم ترقص الرياح الغربية ، ترقص على حبال الغسيل . والأمركما لوكان نسيم من الحياة العجيبة يملأ أغلفة الإنسان الخاوية .

الأشباح ، والأرواح ، والأحلام . وطبل يدق في القرى ذوات الظهيرة الناصعة ، وصياح السُّماني ، وغناء الصرد في آجام السَّلُـو . كل هذا بسيط .

لقدعدت،

عدت إلى حيث بدأت . ولاحظت أن المهد شبيه باللحد . وقيست الدائرة ، أى : وجد المركز . (ب)

إنى لا أنزل إلى أعمق من المكان الذي ينبثق منه الينبوع، والذي عنده تشتعل النار، لا أنزل إلى أعمق من هذا. من الجذر إلى التاج، تصاعد الأغاني، تصاعد الأغاني، ثم من جديد يساً قط النشيد. يساً قط النشيد. وما هو نور – فا هو السلوك السكامل هذا هو السلوك السكامل.

## -- ۲ --لآن من رنین أغانیك الرائع

لأن من رئين أغانيك الرائع الحتر ملكوت الموتى نفسه الهتز ملكوت الموتى نفسه حدث أن المحبوبة راحت من جديد ترنق فى الأثير الوتضاء ولو لم يرتد بصرك إلى الوراء فى ارتياب

لكانت قد وهست حياة جديدة من خلال قوة النشيد. ويجب على كل شاعر أن يتجاسر على الرحلة إلى مقابر العالم السفلي ابتغاء أن يرفع ، مثل ﴿ أُورِفيوس ﴾ ، يرفع « يوروديكا<sup>(۱)</sup> » إلى النور إن آلخزامي في داليات كرومي وهي تتأرج بأنفاس المسك لاشك أن لها حذوراً ، تصل إلى أعماق العالم السفلي وهذاالأريجكائه مفتاح إلى أقصى الأماكن ، حيث تحلم أرواح كل الأزهار أعز الأحلام . إن زورق « خارون ٢١٠) الأسود لا مكنه الوصول إلى الشاطيء الآخر

<sup>(</sup>١) أشهر البطلات اللواتي سمين بهذا الاسم مي الدرويادة ، زوجة أورنيوس ، التي ماتت فنزل أورنيوس إلى العالم السفلي للحث عنها ، وبفضل سحر غنائه سمحت له الالهة في اعادتها إلى الأرض بشرط ألا ينظر إليها قبل أن يصلا إلى نور الشمس . ولكن أورنيوس لم يتمالك نفسه من النظر إليها قبل الخروج من العالم السفلي ؟ وفي الحال أعادتها الآلهة إلى هذا إلى العالم السفلي ، وخاب سمى زوجها اليائس أورنيوس .

<sup>(</sup> ٧ ) « حَارُون » هو جنى فى العالم السَّفلى ، مهمته نقل الأرواح خلال مستنقعات «الأخرون » إلى الشاطىء الآخر من نهر الموتى ، ويتم هذا العبور مقابل قطعة من النقود . ومن هنا جرت العادة بوضع قطعة من النقود في لم الموتى حين دفنهم .

دون أن تنظم الساعات البراقة طاقة من الورد هاهنا .

\* \* \*

أما الشاعرة فهى انجبورج بخان Ingeborg Bachmann ، التي ولدت في ٢٥ يونيو سنة ١٩٢٦ في كلاجنفورت (عاصمة مقاطعة كارنثيا في النمسا) وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ثينا في سنة ١٩٤٩ برسالة عن : « القبول النقدى لفلسفة مارتن هيدجر الوجودية » .

ومن رأيها أن الشعر مثل الخبز ، « ولكن هذا الخبز يجب أن يطقطق بين الأسنان ، وأن يثير الجوع من جديد قبل أن يهدئه . ويجب أن يكون مرهفاً بالمعرفة ، 'مر"ا من الحنين حتى يستطيع أن يوقظ الناس من سباتهم . فنحن نا محون حقا ، ننام خوفاً من أن نضطر إلى إدراك ذواتنا وإدراك علمنا » .

ولها مجموعتان من الشعر . الأولى بعنوان : « الزمان المؤجَّـل » سنة ١٩٥٣ ، والثانية بعنوان : « نداء الدُّب » سنة ١٩٥٦ .

ومن قصائدها هذه القصيدة ، بعنوان :

### إلى الشمس

أجمل من القمر البديع ونوره النبيل ، أجمل من النجوم ، وهى زينة الليل الباهرة ، وأجمل كثيراً من اللمعان المشبوب للنجم المذنب وأجمل من سائر النجوم ، لأن حياتك وحياتى تتعلق بها كل يوم ـ الشمس ! رم ١٤ - الأدب الأوريى ) الشمس الجميلة التي تشرق ولا تنسي عملها وتتمه ، على أجمل وجه في الصيف، حينها ينتشر الضباب على الشواطىء ، والشراع ينعكس بغير قوة ويمضى فوق عينك ، إلى أن تتعب وتختصر الأخير . وبغير الشمس يتخذ الفن الحجاب من جديد ، ولا تظهرين بعد كى ، والبحر والرمل تحت جفونى . . . تلسعها الظلال بالسياط ، وتفسر تحت جفونى . . . لا شيء أجمل تحت الشمس من أن يكون المرء تحت الشمس !

### - { -

## حتى أشد المجددين يلتزمون الوزن والقافية

وبرتولت برشت يمثل ، كما هو معروف ، تيار < الشعر : وثائق ومنشورات » . وقد قال بصريح العبارة : < كل القصائد الـكبرى لها قيمة الوثائق ، وتتضمن طريقة المؤلف في الـكلام ، والمؤلف إنسان مهم » .

وهو معروف أيضاً بنزعته اليسارية التى اختلف الناس فى للدى الذى تذهب إليه ولكن المحقق أن منحنى تطوره فى هذا الاتجاه قد سار من التطرف فى مطلع شبابه إلى الاعتدال شيئاً فشيئاً حتى نهاية حياته فى ١٤ أغسطس سنة ١٩٥٦

ولكن للعنى الذى ظل مخلصاً له طوالحيانه هو السلام ، خصوصاً وقد عانى أهوال الحرب الأولى فى ميدامها ، وشاهدا ثار الحرب الثانية بعد عودته إلى وطنه . ومن الشواهد الجيدة على هذه النزعة قصيدة نظمها سنة ١٩٥٠ بعنوان : ﴿ إِلَى أَبِنَاء وَطَنِي ﴾ ، يقول فيها :

يامن بقيتم أحياءً في المدن الميتة كونوا إذن رحماء بأنفسكم ا لا تعودوا إلى الحرب ، أيها المساكين ! أو لم تكفكم الحروب السابقة ؟! إنى أتوسل إليكم أن ترأفوا بأنفسكم ا

أيها الناس أمسكوا المسطرين ، لا السكين ! كنتم ستظفرون أخيراً بسقف تأوون إليه ، لو أنكم لم تختارواالسكين ؛ والإيواء تحت سقف لاشك أفضل . إنى أتوسل إليكم أن تمسكوا المسطرين وتدعوا السكين !

أيها الأطفال ، عليكم أن تبصروا آباءكم حتى يجنبوكم ويلات الحروب صيحوا عالياً إنكم لاتريدون السكنى بين الانقاض ولا مماناة ما عانوا هم من آلام: أيها الأطفال ، حتى يجنبوكم ويلات الحروب.

وأنتن أيتها الأمهات ، مادام الأمر لكن فى السماح بالحرب أو عدم السماح ، فإنى أتوسل إليكن أن تُدَعن أولادكن يعيشوا! حتى يدرن ً لكن بالميلاد لا بالموت:

أيتها الأمهات ، دعن أولادكن يعيشوا 1

وحينًا عاد إلى مسقط رأسه أوجسبورج بعد الحرب العالمية الثانية قال: بلدتي ، كيف أجدها الآن ؟

بعدأسراب قاذفات القنابل

أتيت لى بلدتي.

أن هي الآن ؟ إنها حيث

تصاعد أجبال هائلة من الدخان .

تلك المشتعلة بالنيران هناك

هي بلدتي .

بلدتى ، كيف تستقبلني ؟

قبل قدومي جاءت قاذفات القنابل

أسراب قتالة أعلنت إليك عودتي .

ضرمات النيران سبقت مقدم الابن.

ويكنى هذان الشاهدان مما كتبه برتولت برشت بعد الحرب العالمية الثانية \_ وهو ما يعنينا في هذا البحث \_ لندل على اتجاهاته . أما من ناحية الصياغة (أو الشكل كما يقال) فإن شعر برشت يتبع الأوزان المألوفة في الشعر الألماني ولا ينحرف عنها أدنى أنحراف ، وكثيراً ما يلتزم القافية أكثر مما كان يفعل الشعراء الألمان في العصر الكلاسيكي والرومنتيكي، ويبالغ أحياناً فيلتزم قافية واحدة في خمسة بل ستة أبيات متتالية \_ كما فعل في القصيدة الأولى هنا \_ وهو أمر لم يكن يلتزمه أشد الشعراء حرصاً على عمود الشعر في الشعر الأوربي كله ، لا الألماني وحده . \_ ولغته في شعره لغة رصينة حافلة نخمة العبارة جزلة الألفاظ .

فهل يتعظ بهذا المثل البارز «دعاة» ما يسمى عندنا بالشعر «الحديث» ؟ وهل يكون لهم فى برشت ـ مثلا ـ أسوة ؟ هذا ولن يجادل إنسان فى أن برشت فى قمة المجددين فى الشعر الأوربى بمامة ، ذلك لأنه ـ وهو الشاعر الموهوب حقا ، لا ادعاء ـ عرف أين يكون التجديد ، وما الذى يجعل الشعر جديداً ، وعرف حق المعرفة أن الترام أوزان الشعر الأصيلة الراسخة شرط لاغنى عنه فى تسمية الكلام شعراً ، وبدون هذا الالتزام للوزن ـ المسمى عند أولئك الدعاة به « التقليدى » أو العمودى ـ وكذلك الأخذ بقدر من القوافى يتفاوت سعة ومدى ، لا يمكن أن يسمى الكلام شعراً .

و ننتقل من بر تولت إلى شاعر آخر من نفس الآنجاه الشعرى وهو أدريان تورل Turel الذي ولد في ه يونيو سنة ١٨٩٠ في بطرسبرج ، وكان أبوه من أسرة منارعين في أقليم الثو ، وأمه من أسرة معلمين انحدرت من شمال ألمانيا ونشأ في مزرعة أبيه في أقليم الثو Vaud (سويسرة). ومنذ بلغ العاشرة عاش في ألمانيا خصوصاً في برلين ، ثمار تحل عنها إلى اتسورش (زيورخ) عام ١٩٣٧ في ألمانيا خصوصاً في برلين ، ثمار تحل عنها إلى اتسورش (زيورخ) عام ١٩٣٧

حيث عاش إلى أن توفى فى ٢٩ يونيو سنة ١٩٥٧. وإلى جانب الشعر ، كتب مقالات وأبحاثاً فاسفية جمم فيها بين الفزياء وعلم الحياة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وضمها فى نظرة ذات نزعية وضعية نقدية معاً. ويرى أن مهمة الشعر الغنائي هي أن يعمل \_ إلى جانب الفزياء النووية ومع التصوير الحديث \_ من أجل إيجاد تركيب جديد للإنسان مبنى على جعل العالم محور الفكر الإنساني .

وشعره يعبر فيه عن هذه النظرة بفاسفته العامة ، طبعاً بلغة شعرية خالصة

ومن بين القصائد التي اختارها له أصحاب تلك « المجموعة الشعرية » (للشعر الألماني منذ سنة ١٩٤٥) تقدم ترجمة القصيدة التالية بعنوان: «أيتها المشقة ( التعب ) ، يازوجتي العزيزة ! » :

يازوجة أعمالى ، يامشقة !

إن التعب، شأنه شأن الموت والنوم،

ينبوع للاعمال ــ

كم قطعت الطريق بين الثاج والجليد!

بُساط الموت في حقل الجليد

صر " تحت نمالي الثقيلة ، كا نه زجاج من القطيفة ...

كمن سمع تحشية بلورات الثلج هذه

وهي تصر ٌ تحت أقدامي؟

بساظ موت

بساط تنسل خيوطه ، رقيق مثل المروج الحافلة ،

'تغوىمثلالموت ــ

تغوى مثل حورية البحر ،

وهي تتنفس عند الشاطيء المتلاطم الا مواج ــ

يازوجة أعمالي ، يامشقة ،

ياحورية بديعة التكوين تتنفس من حشية الثلج! كمكنت سلطاناً في الحريم الواسع لجبال الثلج هاتيك!

لقد مشيت فوق هذا البساط والنعاس يغالبني .

والثليج تحشى وصر

على إيقاع سيرى من تحتى --

إني أستحم في أخطار نوم لذيذ في الثلج الرقيق.

وكما في الموت والحب

أستحم في النعب والمشقة .

أيتها المُشقة ، يازوجتي العزيزة

يا أم أعمالي

مثل النوم والموت .

\* \* \*

و له قصيدة أخرى استلهم فيها أبيات دانته المشهورة التى قال إنها منقوشة على باب الجحيم ، وهى هذه الأبيات ( والمتكلم هنا هو باب الجحيم ) :

< من خلالي عر المرء إلى المدينة الألمة

ومن خلالي يمر المرء إلى العذاب الدائم

ومن خلالي يذهب المرء بين الضالين ٠٠٠

تخلوا عن كل رجاء أيها الداخلون · »

وها هي ذي قصيدة أدريان تورل:

من خلالي يذهب المرء إلى التطهير من كل الخبائث

من خلالي يذهب المرء إلى نار تطهير الشموس •

من خلالي يذهب المرء إلى الرجوع من الآخرة •

من ييأس هما، فليدع كل أمل يُمض ٠

من يبأس هنا ، ليكفه الحيوان . من يبأس هنا ، فليذبل ويصبح تراباً

من بياس هما ، فليدن ويصبح واب

من يكسر الأبوابٍ ، فإنه هو هذا الباب .

من عنده حظ ، فهو حظ لإ فواله .

من ينقض على النجم هو نفسه نجم ·

من أجل سهمه كان الوتر.

إن المقراب (التلسكوب) ليس إلا معطفاً للشماع.

وهذا الجسم الجميل ينبغى أن يغرينا

بالإنتاج والمستقبل.

وكما يشمر القفاز عن نفسه

تشمر الأم عن أولادها .

من خلالي يذهب المرء إلى نار تطهير الشموس .

ولقد عدت ظافراً من الآخرة .

وهناك تعلمت لغة أخرى .

من ذا الذي يتكلم لغتي بعد ُ في فلورانس؟

أو في لاتيران الحالي ؟ أو في بيزا ؟

أو بين بابوات آڤنيون الملاحدة لللاءين ؟

وأسر قيصر يصرصر

بأجنحة متكسرة

من ذا الذي يتكلم اللغة التي تعلمتها هناك ؟

و لمَ يرحل الإنسان إلى الآخرة مثل النجم المذنب

إن لم يرجع إلى هذا مثل النحل

ليهب الوطن شمماً ذهبياً ?

وهذا الشعر الذي قد ياوح إنسانياً ، إنسانياً جداً نجد في مقابله شعراً آخر ذا نزعة دينية صارخة ، حتى إن صاحبته قالت : « لست شاعرة غنائية بالمعنى الضيق لهذا اللفظ ، ولكن أبياتي أجزاء من ليتورجيا (طقوس دينية ، ولا يستطيع المرء أن يفهمها إلا فهما لاهوتياً لكن ليس معنى هذا أن لها أصلا عقلياً . إنها قصائد أسراردينية محضة ، وأخشى أن يكون ذلك سبباً في جعل قبولها أصعب من تلك القصائد التي تتوجه إلى الإدراك المقلى وحده ، لأن كل قصيدة من هذه المجموعة («البستاني والوردة ) سنة ١٩٤٧) تبدأ بخطوة رقص إله ، ولاأعرف في البداية إلى أين تمضى بي ، ،

هذه الشاعرة هى اليصابات لأنججيسر التى ولدت ف٢٧ فبراير سنة١٨٩٩ فى التساى Alzey في الله الرين هسن ، وكان أبوها مهندساً معارياً فى ألتساى ودرست فى درمشتات ، ثم قامت بمهمة التدريس طوال عشر سنوات فى مدارس المنطقة . و تزوجت من الفيلسوف قلهم هو فمان . وارتحلت إلى برلين فى سنة ١٩٢٩ وانضمت إلى الجمعية الأدبية التى تكتب فى مجلة «العمود» وبعد حياة حافلة بالمصاعب والآلام توفيت فى ٢٥ يوليو سنة ١٩٥٠ وكانت عضواً فى مركز (البن ، Pen فى ألمانيا ، وعضوا فى الأكاديمية الألمانية للغة والشعر وأكاديمية الملام والآداب .

ودعت إلى إيجاد نظرة جديدة فى العقيدة الكاثوليكية والرموز الكنسية ، وذلك بالمزج بين الرموز الدينية اليونانية والرموز المسيحية . واتجهت فى المرحلة الأخيرة من شعرها إلى استلهام قوى الطبيعة المحضة مع وضع الرجل الأوربى فى نطاق التقاليد المسيحية .

وفي ديوان شعرها الأخير بعنوان : ﴿ البستاني والوردة . دورة سنة »

الذي ظهر عام ١٩٤٧ — قصائد حافلة بالرموز العميقة ، والمعانى الوجدانية الصوفية ، وتنم عن نظرة إلى الإنسان من حيث كونه واقعاً تحت تأثير سلطان الطبيعة الجنى ، وتكشف عن شوق عارم إلى النجاة والخلاص ، وبمناسبة الاحتفال بمرور سبعائة سنة على بناء كاتدرائية كولن ، رائعة الفن القوطى العظيمة ، نظمت اليصابات لانججيسر في سنة ١٩٤٨ « إيلجيا كولن > وفيها جمعت بين الأسطورة والتاريخ والأزمة الحاضرة ، واستخلصت من هذا كله رمناً على تاريخ تلك الكاتدرائية .

إن شعرها حافل بالرموز الدينية الملتئمة من الوثينة اليونانية والعقيدة المسيحية الكاثوليكية ، وفي تحليقاتها الدينية نبرات حارة الوجدان ، لكن الصور الرمزية الأسطورية العديدة تجعل من الصعب تذوق هذا الشعر.

الألماني الناحية الشكلية فقصائدها تلتزم الأوزان الثابتة الأصيلة في الشعر الألماني النزاماً تاماً لا تحيد عنه أبدا ، كما أنها تلتزم القافية بمنتهى الدقة ولشعرها أصداء واسعة ليس فقط في نطاق الأدب الألماني ، بل وخارجه إلى مدى بعيد .

ونظراً إلى الطابع الديني الكاثوليكي الصارخ في شعرها فإننا نكتني بهذه القصيدةمن شعرها ، وعنوانها : « ربيع سنة ١٩٤٦ » :

أى شقائق النعمان الأنيقة ا

هاأنت ذى من جديد تلوحين بتاج ناصع

لتروحي عنى أنا المخدوشة ، مثل نوسكاً!

أنحناء أثارته الريح ،

وموج وزبد ونور!

آه ! أي سيحر من الأفلاك

رفع عن ظهرى الأغبر
وزره الذى أنقضه ؟
إنى أنهض من مملكة الضفدع البرى
وحمرة بلوتو لا تزال تحت أجفانى
وناى حادى الأموات لايزال يرن مروعاً فى أذنى
ولقد شاهدت فى عين الجورجون نظرة من فولاذ
وسمعت أكاذيب تنفث السم يكاد همسها يقتلنى
أى شقائق النعان ا دعينى أقبل وجهك : الذى لا ينعكس عليه
نهر الاستيكس ولا نهر الليثيه ، ودون علم ﴿ بلا › و ﴿ كلا › .
أنت تحيين بيننا ، دون أن تفررى بأحد ؛
تسين قلبى فى رفق ولا تثيرين ناره — أيتها الطفلة نوسكا !



# فهرس الكمتاب

| صفحة   |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          |             |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|----------|----------|-------------|
| ١      |   | • |   |   | • |   |      |     |   |          | مصر      | رلسكه في    |
|        |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | خبز وخمر    |
|        |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | لوركا : م   |
| 7.4    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          | an a st  | سانت جو     |
| 14     | • | • | • | • | • | • | •    | •   | • |          | ن پرس    | سان جو      |
| 77     | • | • | • | • | • | • | پر س | جون | ت | ند سا نه | شعرية عا | الصور ال    |
| ۸٠     | • | • | • | • | • | • | •    | •   | • | •        | يتو      | جان کوک     |
| ٨٨     |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | جان کوک     |
| ·/ • • |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | كوكتو ال    |
| 1.7    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | کلودیل و    |
| 14.    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | سنتيانا واا |
| 177    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | نيتشه والث  |
| 341    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | شو بنهور (  |
| 181    | • |   |   |   | • |   |      |     |   | •        | لشعر     | هيجل وا     |
| 431    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | هيجل والم   |
| 102    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | شوبنهور     |
| 171    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | نيتشه والمو |
| 477    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | هرمن کو     |
| 478    |   |   |   |   |   |   |      |     |   |          |          | اشبنجلر     |

### - 777 -

| صفحة     |     |       |     |       |          |          |                              |
|----------|-----|-------|-----|-------|----------|----------|------------------------------|
| ۱۸۱      | 1 . |       | ••• | •••   |          | • • •    | في الشعر الألماني المعاصر    |
| 111      |     | 0 W S | 1., | 1 7 7 | ,        |          | ماهو الشعر الحديث حقا ؟      |
| ۱۹۰      |     | •••   | *** | * * * |          | ,,,      | حين يصبح التجديد هراء        |
| ۲۰۰      |     |       |     |       |          | •        | الـكلاسيكي المعاصر .         |
| <b>.</b> |     |       |     |       | 1.ilali. | له د د . | حتى أشد المحدد من ملتامه ن ا |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دار القومية العربية للطباعة تليفون ٨٢٦٢٣٤





الناشر: مكثبة الأنجلوا لمصصرية ١٦٥ شارع ممدفريد - العاهرة

الثمن ٤٠ قرشاً